عليه السلام فالحل تناعدن الرياتات سنة تمين سيين والمكتن فا اتَالَ لِفَيْنُ يَجِيَ بَنِي مِنْ مِنْ عِلِيَّ عَلِيَّ عَلِيَّ عَلِيَّ عَلِيَّ عَلِيَّ عَلِيَّ عَلِي بَنَ أَفَيْكَ قُلْتُ مِنْ الْحِفْسَاكِينَ عَرِي آغِلِهِ وَنَبَيْ عَيْدٍ عَنْ جَعِفِي مُنْ عَلِينًا عَلِيهِ السَّهَا وَمُعَالِّينًا بِيْهِ مِنْ بِي عَلِيَّ عَلِيَّهِ السَّلَّهِ السَّلَّهِ السَّلَّةِ كَانَ عَنْ حُثْلُ بِنُ عَلِي الْبَاقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسُا

النَّعُ قَالَ بَمَ ذُكَرُهُ خَيِّرُ نِي قُالْتُ جَعِلْتُ فِينَ الْحَيَّى الْحُسَّلِيْنِ قَبُرُ مِهُ عَنْ مُعَلِّدُ مِنْ فَقَالَ بِالْمُؤْتِ مُعِيَّةً فَي هَاتِ مَاسَمُعَةً فَقَلْتُ المُعْنَا مُعْنَا مُعْنَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا فَيْغَنَّيْرُوجِهُ وَقَالَ يَجُولُ لِلهُ مَا يَشَاءُ وَلِنَا مِنْ وَوَعَنَّا أُمُّ الْكِنَّا بَامُنُوكِلُ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ جَلَّ أَيِّنَ هِي الْأَمْرِينَا وَجَعَ لَنَا الْعِلْطُ السَّيْفَ عَجِعَالْنَاوَخُصَّ بَنُوعَمِّنَا الْعَلْمِ وَحُدَّ فَقُلْتُ عِعِلْمُ فَالْكَالِمِ الْكَالِيَّالِيَّ ترابع لنَّاسَ لَي سُعِكَ جُعُفِي عَلَى السَّلَامُ الْمَالَ عُولِكِكَ وَ لَوْ اللَّهِ الْمُعَالِ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ مُعَالَّكُونَ عَلَيْ وَاللَّهُ مُعَالَّمُ السَّلَيْدُ التَّاسُ لِهُ الْحِوْاةُ وَتَحُنُّ دَعُونًا هُوْ آلِ الْهِ مِنْ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الهُ أَعْلَوْ أَمْ اللَّهُ فَأَلْمُونَ إِلَى الْأَرْضَ عَلَيًّا فَيْ رَفْعَ مَ أَسَتُ وَفَالَ ثُكَّانًا لَهُ عَلَمْ عَنْ أَنْسُورِ مِنْ أَنْ الْمُ الْعَلَمُ وَلاَحْلَاكُمْ لَا العَلَوْنُ فَرَقَالُ لَيُ الْسَبِّ مِن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَدْ حِسْدِ الله وقع هم العالم وآخر في له دعاءً

لسارم الله المراه عليه والعبرة الله من عاء المه وعلى ال عَلَيْهِ السَّالَ مُن دُعَاءِ الصِّيمَةِ الْعَالَةِ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَمْ فَالْمُ تَعَكِّ آخِرُ وَقَالَ لِي أَتَادُ فِي أَنْ فِي الْمِيْدِ وَفَقُلُ مِي مُولِ استستان فيما هُوعَنْكُمْ فَعَالَ الْأَكْثِرِ فَيْ الْلِاعْتُهِ فَعَالَ الْأَكْثِرِ فَيْ الْلِاعْتُ فَيْ فَا لَ تَحَامِلُ مُعَلِّمُ الْمُعَمِّلُ مِنْ مُولِنَّا إِنْ أَرْمِيانْ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمَالِيْ الْمُعْلِمُ الْمُ الهماقال ممكنوال فقشت لنه فقيكي آسة فكات له والله بَنَ تَسُولُ لِيُدِ إِنَّ لَا وَيِنُ اللَّهُ مِحْتَا مُوطَاعِتَ مُ وَالنَّا ثِمَّا أَنْ عَلَى الْعَلَّتُ وَلَوْ أَيْنَا أَصْنَعُ وَلَمْ نَا أَوْعَدُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَفَيْرَالْقَفُلُ فَرُنْسُ الصِّحْنِيةِ وَوَضَعُ عَاجَيْنِهِ وَأَمَّرُهُ اني ) وَاللَّهِ بِالْمُتُوكِلُ لُولِمُ أَذَكُرِتُ مِن قَوْلِ الْنَ عَجِي إَنْ فَيْكُ واصلت لا وقعنها الله ولكنت عامرينا ولكني أعلا قُوْلَهُ حَيُّ أَخَلُ وَعَنِ أَلَّهُ وَآنَةٌ سيطِيْ فَغِيثُ أَنْ فَعَعُ مَثِلُ هٰنَ الغُهُ إِلَى بَى امْسَاقُ لِيْهُ وَهُوْ لِيَحْرُونَ وَمُولِيَّا مِنْ وَقُولِي الْمُعْرِقُ وَفَى خَرِ نَفْسِهُمُ فَاقِبْضُ وَالْقِيْتُ وَرَبِّضِ هَا فَا ذَاقْضَى اللَّهُ مِنْ آمُنُ لَقَوْمُ الْمُوفَاضِ فِي أَمَانَهُ فِي عِنْدَا لَكَ حَتَى ابْنَ عَيِّ حَيِّلِ وَإِنْلَهُمُ أَبْنَى عَمْلِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَرِ ا بْنِ ڡٛۿؙڡؙڲٵڣ۫ڶڲؿ؞ۺ*؆*؞ڽۻڗ

ٱنْ

مُمَا مُنعِني مِنْ وَمِ اللَّاعَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَا عَلَا اللَّهِ مِنْ عَلَا سُهُ أَبِنُ الصِّحَمَّةُ فَقِلْ مُعَامِّةً فَعَالَ هُ فَا أَوْلَا يَحَمَّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ وَمُ وَكُورُ مُعَامِلًا فَي عَلِيٌّ إِنَّ الْكُلِّي مُنْ الْكُلِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَالْسُمْ عِيْلُ فَانْتِي بِالبَّاعَاءُ النِّي كُلِّ مُرَيِّكَ مُرَيِّكَ بِخِفْظِهِ وَصَوْدِهِ فَقَامَ فَأَخْرِجُ صِحِيفُهُ كَانَّهُ الصِّحِيمَةُ التِّي دَفَعُهُ الْيِّي عَنِي بِنَ يَا لَقَبُلًا عَبْدِ السِّهُ عَلَيْهِ السَّالُمُ وَصَعْمًا عَلَعْبَيْهِ وَقَالَ هَنَا خَيْلَ أَنْ مُلْاَ عُلَا مُعْلَا أَنْ مُلْاَ جَنِّى عَلَيْهِ السَّلُام مَ مِنْ هِي مِنْ فَقُلْ مُ كَانِي مُنْ اللَّهِ النَّهِ إِنْ اللَّ انَ أَعْظَامَعُ صِعْيَفَةِ رَبُلِ وَعِنَى فَأَذِي إِنْ ذَالِكُ قَالَ لَكُنَّاكُ لِلْ لِكَ الْمُ الْمُنْظِرُتُ فِاذَاهُمَا آمُنَ الْمِنْ وَلَمْ آجِبُ حَقًّا مِنْ فَا يُخْالِفُ مَا وَالصَّحْمَ الْمُحْرَاعُ مُنْ السِّكَانَ الْأَعْدِيلِ لللهِ عَلَى السَّالُمْ وَالْحُ لصَّحِيْظِةِ إِلَىٰ بَنْيُ عَبِيلَ نَتُوانِي كُسَرِ فَقَالَ إِنَّا لِللَّهُ مَا مُرْفِرُ أَنَ نَعْ لَيْ المُسَكَّانِكُ مُ وَجَبِّهِ الْمُعَلِّيَ آبُراهُمَ فِي آءًا فَقَالَ هِلَ إِمْنَواتُ

انن عَمَّا خِيمَن سُهُ فَلَحْصُكُ إِبِهِ دُوْنَ الْفُرِّهِ وَهُ فَالْمُ أَمْرًا أَخَافُهُ أَنَّ الْمُعْرِقِ الصِّحِيْفِهِ مِن السَّحِيْفِ مِن السَّاقِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَالِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ ال مَعَافَ عَلَيْهِا حِبْنَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُقُقَالَ آبُوعِبُولِ إِلَّهِ عَلَيْهِ السَّالَامُ وَانْتَافَانَ أَمْنَا فَوَاللَّهِ النِّكُ عَلَمُ أَنْكُمُ أَنَكُمُ أَنْكُمُ أَنَكُمُ أَنَكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُم أَنْكُمُ أَنْكُم أَنْكُمُ أُلِكُمُ أَنْكُمُ أَنْك المُوَلِي وَكُونِي أَوْ أَلِنَّهُ الْعُلِيِّ الْعُطَاءُ فَلَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المامتوكل لَهُ عَقَالَ لَكَ يَخِطُكُمُ مَنْ يَكُولُو النَّاعِيُّو النَّاسَ الْمُعَالَّمُ النَّاسَ الرَاكِيةُ وَيَحْدُونَا هُ إِلَا أَنْ قُلْتُ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا عَلَى اللَّهِ قَالَ إِنَّا عَلَى عُن جُلُّهُ عَلَى الْحِيْخَ الْكَ فَقَالَ مِعَمُ اللَّهُ عِنَى إِنَّ الْحُطَّاتِينَ عَلَى إِنَّهُ اللَّهُ عِنَ جَرَالًا عَلَى عَلِّعَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ مُولَ لِيَّصِلَّا لِللَّهُ الْفُصِلَّةِ الْفُسِلَّمُ أَخِلُ فُكُ روم ماري انقسة وهوعكم فنكره فطفي فالمائل المراثين على فنوات الفح وَيَنْ وَنِ النَّاسِ عَلَى عَقَا هِ القَيْقُ يَ فَاسْتَهِ عَلَى اللَّهِ الْعَيْقُ مِي فَاسْتَهِ عَلَى الْ جَالِسًا وَالْيَابُ ثَعْرُفُ فَيْجَهُ فَاللَّهُ خُرِّيًّا كِنَا الْمُرْتَ

عَلَيْ عَلَىٰ ثَكُونُونُ وَفَيْ مَنِي الْكُولُكُونَ مَنْ الْمُعْ الْمُ لسَّادُم أَنَّ وَالْمَدَةِ عَلَىكُ سِيلُطَانَ هُنِهُ الْأَمْلِي وَمُ لطَّالُواعَلِيهِ عَيَّا أَكُمُ أَلَّهُ مِنْ اللهِ مَعَالِمُ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَا مُعْلَمُ اللهِ مَا مُعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا مُعْلَمُ اللّهِ مَنْ مُعْلَمُ اللّهِ مَا مُعْلَمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ ا نَهُمْ فِي أَنَّا هُمُ وَعُلِكُمْ قَا أَوْ أَذَا لِللَّهُ تَعَالَ فَهُمَّا

الأاصك لألكأة وكانفا تسامتكون التعمارات الدون رَقَالَة الطَّقِينَ فَي الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ 1241

دُعَاقَ الصَّلَوْمَ عَلَى عَبَّلُ الدُّعَاوِهُ الصَّلَقُ عَلَجَكُهُ العُرْمَ عَلَى صَيْدًا قِالْسُلِ عَالِمُ لَقِيدًا وَجَنَّادُ عَالَوْ عَنَى الصَّبِيرُ وَالْمِيَّا مُعَافُ وَلَا فِي الْحُوالِ مُعَالِمُ فَي الْمُسْتِمَا ذَة وَعَافَ لِهِ مُنْتِمَا وَكُوالْكُولَا وَالْمُ الله تعالى دعاوه بخواتم الخيرد عاولا في الاغتراف دعاو في طلب الروا المرح عاوية فالطَّلَافَات هناويًّا عِنْدَالُمُ وَعَالَمُ وَكُمَّا ونستقالة دعاولاعلى الشيئطان دعاوة في المحال وراب دعا الاستنقاء كم عاوية فالمتكاري المخالف دعاه أنّا حريه المجتمعا عُنْدًا لَشَّنَّ وُعَامًا لَعَ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَعَالَ اللَّهِ الْمُعْدَالِيُّ وَيُعِمَا السَّالِحُ وَعُا رَوُلِنَ عَلَيْهِ السَّارِمُ دَعَاقُ لِحِيْرَانِهِ وَآوْلَمَا تُحْدَعُامُ لَهُ هَا لَيْعُ وَمُا وَعِنْ النَّهُمُ الْمَالِيَةِ عَلَى مُعَامِ الْمَاقِينَ عَلَى الْمُعْ الْمَالُمُ فَيَ دُعَافُو وَالنَّوْنَةِ وَإِنَّا فَاللَّهُ اللَّهُ وَكُمَّا فَي النَّوْرَ لَهُ وَعَاوُهُ فِي صَلِقَ اللَّهُ عَا وَمُ فَى الْمُنْفَائِنَ مُعْمَا وَمُوادًّا لِمَا إِنَّالِيا وَلَ مُنْتَلِيًّا مَ ذَن دُعادُهُ وَالْضَا الْقَصَاءِ دُهُ

عِيادُعَاقُ وَلِيسَنَكُ فِي مَا وَهُ إِنَّ الْمُعَدِّلُ فَعَالًا فَعَالًا فَعَالًا فَعَالُوا وَهُوا والرُّمُةِ إِلَا لَعَفْرِهُمَا فَي عِنْ إِلَّا لَكَتْ رَعْنَا فُي فِي عَلَى السِّيْرِوالْوقَالَةِ وَ عُنْ عَمَالُوا فِي الْحَافِظُ إِلَا لِهِ لَا لِحُمَاوُهُ لِرُبْحِلُ شَهِرً مِنْ النَّهُ وَمُ أَوْمُ لَوْحُ الْرَسْعُ لِمُعَالَ فَعِيالُوهُ لِلْعُدِيلَ بِنَ وَالنَّهُ وَالْمُعَادِ وترا وو بي مع مرافي دعاؤه في م الاغير أوبوم المعتديم وا وَ فَعِرْكِينِ الْأَعْلَ وَحُوالُكُ فِي الرَّهْدَةِ وُتَّعَاوُهُ فِي النَّكُومُ وَالْمُسْتِكُانَ دُعَادُهُ فِي لا يُخَارِرُ حُمَادُهُ فِي التَّنَّ لَلْ حَمَاؤُهُ فِي سَيِّدُنَا فِلْمِعِمُّ الْمُعْمِقُ وَمَا فِي أَوْ الْمِن لَقَظُ أَنْ يَعَمُ لَا لِللَّهِ الْمُسَنَّةِ مِنْ مَكُ اللَّهُ وَالْحَكَّ مُناالِقُ الله جعفر عمر المستي فال حرب عدالله من عن بن حطاب لْرِيا مُتُ قَالَ حَنَّ بِنَيْ الْمُعَالَىٰ مُن النُّهُمَا لِكُفُلُمْ قَالَ حَيَّا بَعَيْ عَمَّر مِن النَّقَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَكُنَّ مِنْ هَا مُرْدِنَ قَالَ امْلَ عَلَى نَّ يِّ الصَّادِ فُ الْوَعَرَ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهِ عَمْرُ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْمَا المرام ال

المُسْلَكُمُ مِقُلِكُمْ مُعَلِّلُهُمْ مُعَالِمُ لَا ونصيله أهدا أغجل وحمانتنتا نَدُوالله مِن مُوقِي تُوابه أَوْعَالُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاعَلُمْ الْمُنْ الْمِسْدُ الْمُنْ الْمِسْدُ الْمُنْ الْمُسْدُ

استأوه ونظاهر الأؤهلانسك عاهم البَّايُ وَالْحِلْسَ عِنْ عِمَادِ وَمُعْرِكُونَ فَأَعَلَى مَالْكُوهُ مِنْ مِنْدِهِ المتابعة والسع على م يعد النظاهي التعرفوا في منه وا حَيْلُ وَوَ وَتُوسِّعُوا فِي لِ فَهِ قَالَ يَسْكُرُ وَ وَلَوْكَا نُوسِّ الْفِيجِ رمن حل في الانسانية إلى حِلَّ النَّهُ مِنْ حُلْ اللَّهُ مِنْ حُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّ تَنَابِهِ الْفَخْرُلَةُ كَالْأَنْفَامِ مَلْ فَهُمَ اصْلَ مَنْ لِلَّوْ الْكُنَّ لِيِّبِعِلْمَ عَرَقْنَا مِنْ فَفِيهِ وَالْهَمُنَا مِنْ ثَكِرُهِ وَفَكِلَنَا مِنْ أَوْ الْعِلْمِوْ وَدُلْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِدُ صِلَّهُ فَي نُؤْجِينِ وَجَلِّبُنَّا مَا لَهُ لِهُ ف أَمْرُ حَلَّا يَعْمُ مِنْ فَيْمُنْ حَلِّى لَا مِنْ خَلِقَةً وَنُسْبِيقُهِم مَنْ سَبَوَ لَى إِنْ وَعَفُوهِ مِنْ الصِّي لِنَابِهُ ظَلَّما صِّلَا رُحُ وَلِنَّهُ فَلَمْ عكنايه سنتر المبعث ويشراف به مسارك عَدُمُ أَسْنَا وَلَا أَنْصُرُ رَبِي الرِّنْفُومِينَ اللَّهَ عِلْمَانَ وَكُو

المرتم على الله عن المالم مع ملك المناه نُسَاءً وَالْسَلَانَ فَ الرَالْقَامَةِ اللَّهُ وَوَ الرَّالْقَامَةِ اللَّهُ وَوَقُ لَيْنَ لَكُنَّ الْمُحْلُدُ لِلَّهِ النَّاسُ اخْتَارَ لَهَا عَالِمِينَ الْخَارِ لَهَا عَالَمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أسالة فوجعك كناالفضكة بالككذعا حمنعا كانفكأ خُلِنُفُنَهُ مِنْقَادَةً لَيَالِقِلُ مَنْ يَهِ وَصِالِبُقُ الْ طَاعَيْنَا بِعِنْ وَكُلُّ النا أغلق عنَّا مَا لَكُ إِنَّا عَاجَهُ إِلَّا اللَّهِ فَكُنَّ فَيُطْنِقُ مِنْ أَ مَنْ فَكُونِي مُنْكُونُ لِأَمْنِي قَاكُمُ وَيُتَّالِكُونُ لِلْفُطِ وجعك كناأد فاب الفيض ومتعنا بأرواج الحداة وآنب فيناج ايرتراكا عال وعلا أأبطتيك الرزق وأغنا ما بغضله قافنانا كمبته نوا مرنالخ كرطاعتنا وتم تكنافي المائية والمرام والمنامنة والم

مُرَاجِينًا الْمِيهِ عِلَاوَا لِجُهُمُ اللَّهِ كَانَاعًا النَّوْلُهُ الْهُ لِمُ يُقَامُ إِلَّهُ مُ فَصِلُهُ فَكُولُمُ نَعَيْنُ مِنْ إِلَّا بِهَا لَقَاحُسْ بَالْجُولُاعِيْنَ أَوْلًا الحنفالنا وسمفصرك علينا فالمكك اكانستنت في لتوا ن كان قبك العن صحقنا الاطاقة كنابة ولم كلفنا الوسع العجنس الاستار ولمرق عرفه والمتاعظة والمعن افالي منامز هلك عليه والسّعنك منّا من مغسّاليه والسّع شَامِن عَبِ إِلَى مَنْ سِولُهُ وَالْحُنَّ اللَّهُ مُكُلِّ عَاجْمُ لِهِ إِنَّهِ فكوكية النواز فلنعته عليه والضحافة فالدار ما الفضل سد كُلِ الْعَصِ لِي الْعَلَم مِنْعِرَ حَلِقَهُم اللَّهُ الْحُرْمُ كُلُ الْحُلِّم الْحُلِّم الْحُلِّم الْحُلِّم ال وعلى منع عِيّاه للأض ف الناقان عَلَ فا أَعَا طَيه على عمنع الأنساء ومكان كل واحل منها على دها اضعاف مُصَاعَقِهُ أَنَالُ السُّرُولُ إِلَيْقِ مِالْقِيهِ حَلَّا كُمْنَةُ العُلِّ أررب والمائه ونصارته بِهِ إِنَّهُ وَلَيْ حَيْدًا وَكَانَ مِنْ عَالَمُ عَلَى السَّا مرتكي بله بقله

في لنَّاعاء الرَّاكِ حامَّتُهُ وَحَابَ فَي صَاكِ السَّرَّةُ وَقَ المُيآء ديناك مرعِهُ وأفضى الأذيان عَلَى فَحُودهُم وَقِيَّ الْهُ عَلَىٰ سِيعَ الْبِيمُ لَكَ وَالْكَ فِيكَ الْإِنْفِانُ بِنَ فَعَادَىٰ فَيْكُمْ وَيُؤْكِمُ وَادْأَتُ نَفْسُهُ فِي تَبْلِيغِينَ سَالِتُكَ وَاتَّعِبُهُ إِيالُهُ عَا الْعَلَاكِ وَشَعَكَا النَّصُرُلاهُ إِلَّهُ عُورًا كَوْ هَاجَرَا لَى الرَّدِ الْغُرْبَةِ مِعَ أَفِي الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْهُ وَكُورَ مِنْكِ وَاسْتِنْصاراً عَالَهُ لَا لَكُورُ مِنْكُ وَمِي الْمُعْلِيدِ الْحَالَةُ وَاعْلَالُكُ وَالْمُنْتَكِمُ لَهُ مَيَادِينَ فَي الْوَلْدَالِكُ فَالْ لَيْهُ وَمُسْتَنِقِيرًا بَعُونِكَ وَمُنْفَقِقًا عَلَى صَعَفَهُ بِنَصِرُ لَحَ فَعَلَ إِلَمْ فِعُقَرْدٍ نَا رَهُمُ وَهُجُمْ عَلَهُمْ فَي يُحْتُوجُهُ فَرَارِهُمُ حَيَّى طَهَ لِصُوعَاتُ كُلِنُكُ وَلُو كُرِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالْغُ عَالَى ﴿ فَعَلَى النَّارِ مَهُ الْهِ أَلَمُ وَمُنْكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ

لُّ وَعَرِّفُهُ فِي آخِلِهِ الطَّاهِرِ بِنَ الْمُتَا عِلْهُ فِي إِنْ صرابنه عَاعَةِ آجَلٌ مَا وَعَنْ رَهُ مَا أَا فَالْعُدُمُا وَا فَي الْعَوْلِ بِ مُبِيِّلُ لَا لِتَنْتِينًا صَامَعًا فَهَا مِرابِحَيَمُ السِّكِينَ لَكَ ذُوالْفُضُولِ لعَظَيْم وَانْنَا لِجُلَدُ الْكُرَّمُ وَكَانَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلَّةِ الْعَيْشَ وَكُلِّ مَلِي مُقَنِّ إِلَّا هُمْ وَحَلَيْنَ شِيكَ النَّيْنَ بَيْفَاقُ أَن مُنْ يَنْسِعُكُ وَلَا يَسْأَمُوا مُن مِنْ يَقَلِ لِيْدَاقِ وَكَا يَسْيَعُ عَمَّا دُيْكَ وَلاَ مِنْ رَقِي النَّقَصِدَ عَلَى الْحَكِيْ فِي الْمَرْكِ وَلاَ مَعِيمُ عَنُ الْوَلِهُ النَّاكُ وَانْهَ مِا فَيْلُ صَالِحَ الصَّوْلِ النَّاخِصُ لِلَّهُ المنك الأذن وحلل الأمرونية ماالتعنة صرايكم ايُمُ ﴿ وَالْحِيْدِهِ عِنْدًا لَكُوالْمُكَالِ النَّفِيمِ مُطَّاعِةً لَّهُ اللَّهِ عَنِدَ الْحُوالَقِّحُ اللَّهِ عَنْدَ الْحُوالِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

سُمُوَاتِكَ وَإِهْلِ لِأَمَا نَهُ عَلَى سَالُا مَكَا نَهُ عَلَى سَالُا مَكَ وَالَّذِينَ كُمُ سَعُ مِنْ وَهُ مِنْ مُرُونُ مِنْ الْحَيْلَ عَيْلَ عَلَيْ مِنْ لَعُوبَ وَلَا فُسِنِي وَهُ نَسْعُ عَرْسَبْ بِي إِنَّ النَّهُ وَاتُ وَلا يَقْطَعُهُ وْعَنْ تَعْظِيرِ إِنَّ وَهِ الْقَطَعُ فَوْعَنْ مَعْظِيرًا فَاسْمُ إِلَّا لْنُشَعِلْ لَهِ بَصَا فَلاَ رَوْقُواللَّظَرَ النَّكَ النَّوَاكِ فَاللَّهُ وَإِلَّهُ فَإِلَّا لَكُ النَّوَاكِ النَّوَاكِ النَّوَالْحَالَةُ وَإِلَّا لَهُ وَإِلَّا لَهُ وَإِلَّا لَهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّا إِلَّهُ وَإِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ الَّنْ أَنْ فَكُلُ طَالَتَ مِ عَبَنْهُ مُ فَهُمَا لَنَّ يُحِبِ لَلْمُسْتَهُ عَرَّهُ بنِ إِلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْنَانَ يَعَوُلُنَ إِذَا نَظُوُ إِلَى حَكَمَةٌ مُورَوُ وَمُ عَلَى آخِم مناك فاغتن الدخق عباديك فصل عليه و-لاتكنك وآهل الزلفة غنك ليوريخ ارقو حانسيان من الْعَيْبِ لِي مُرْاسُلِكَ وَ الْوُتْجَنِينَ عَلَى وَحِيْكَ وَقَالِمُا لِلْأَلِيكِ كَ وَاعْنُيتُ فَهُرُعَنِ الطَّعَامِ وَالنَّبِّلِ بنقع السكة والسكتفية فيطلق أطاق سميواتك وا

تسيخ المعت مواعق الروق ومسيع التراد الدح تع فظر الكفرا أد انزل و القوام علَ خرار الريار وُلُو النَّاكُ عَرَفْتُهُ عَرْمُنَا فَهُ لَا لِلْأُو لَكُمْ مَا يَحِيبُ وتعواليفاؤ نشلك تمالا ووقعيف الناء والسفر الكرام الأكفا والخفظة و و المالية ومنكر و و ما فياً الفوق و الطائف مُنْ وَاللَّهِ الْخُرْيَةِ وَجُنُوا لَى وَسَكُمْ وَالْكُنَّانِ وَالَّكُنَّ فِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ 

الما أفوي يُوم وَا فَي كُلُّ يُفِينُ مُعَهَا قَائِمُ وَمَنْ فِي أُومِ لَا وَمِنْ الْحَلَّمُ مِنْ كَامَةُ عَلَى مِنْهُمْ وَظُرْكَةً عَلَطَهُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّوا وَاصَّلَاتَ عَلَى عكنا مَلِيَكُمُ اللَّهُ وَلَلْغَتُهُمْ صَالُولَتُنَا عَلَيْهُمْ فَصَرَاعَلِهُمْ الْحِيدَةُ النامر بحن القل فيهم الك حاد كرو كامري عَلَّهُ السَّالِحُوْالصَّالِقَلُهُ عَلَيْنَا عَالِسًا وَمُعَ الساق مُصَالَ أَنْ هُمُ مِنْ أَهُلُ لِأَرْضِيا الْغِندَ عُنَاكُمُ عُلِيلًا العاند في التكريد والاستماق الماند في التكريد والاستماق الماند في التكريد التكريد المان الماند في التكريد المان تُ فَهُ سُولًا وَأَمْتُكُ هُلَة لَكُ أُمْ لِللَّهِ إِلَّا وَأَمْلُ عَيْصًا السَّعَلِيَةُ مُنْ إِنَّا أَعْلَى وَقَادَةً أَهُلَ النَّهِ عَلَى مَنْ عُلِلَّهُ ذكره مناف بمعفرا ومرصوان اللهة واصحاب هجلا لاعظن في نصم وكالفيَّة والسّرعوا القوادية وسايقوا

به ومن الوامنطون على عبيه حق أي يجام التين المنافي ومردة ليَّانِ حَمَّى الْعُسَاعِرُ إِذَا تَعَلَّقُولُعُ وَيَهُ الْمُقَاةُ مُعُمُّ الْقُلَّ رُوَّالِيَّهِ فَلَانْسُ كُمُّ اللَّهِ مَّا تَرَكُوْ اللَّهِ وَفَ وَأَرْضُهُمْ نُرُمُوا لَكَ وَمَا حَاشُوا لَالْمِ عَلَكَ وَكَا نُوامِعُ مِنْ لِلْهُ دُعَاةً لَكِ الْدَكِ وَاسْكُرُهُمُ عَا يَعْجُهُمْ فِيكَ دِيًّا مَ فَوَصْهُمْ خُوجٌ رُبِسَعِهُ الْعُايِنَ لَ صِيفِهِ وَمِن كُنَّةً فَ اعْمَار دِينِكِ طُلُوهُ مَا لَلَّهُمْ وَأَضِلَ لَ التَّابِعَيْنَ لَهُمْ مُاحُسَانِ ٱلَّهِ رَبَّهِ وَلَيْ يَّنُااغِفْرَكَا أَوْلَا خُوانَنَا اللَّيَ أَنْ يَسَعُونَا تُمَّام يعننا أَنَّهُ مُنَامِهُمُ مُكَانِفُانَ وَمَو

التَّهِم نَفُوفِهُما أَدُّواللَّهِ اللَّهُ مُوصِّل عَلَى التَّالِفَان مِن اليومنا هناكل تعم الدنن وعلى أفرائج وعلى فرانا دفي وعلى اطاعك في فحصلوا يصحبه دوام معصدك وتفسير لهم الفي ما محقبك وتمنعه ويهامن كن السيطاق تفيه والنهار لاظار فانطرف مجنو وبتعنه وبها عراغ فأعر لرُّجَاءِ لَكَ وَالطَّهُمُ فَهُا عَمَالُ وَ رَكِ النَّهِمَةُ فَهُمَا يَحُورُ أَنْهُا لْعِنَادِ لِنُرْدَ هُمُ إِلَاكِيْعَةِ إِلَاكَ وَالْهُمَةِ مِنْكَ وَرُهِنَّهُمْ الْمُ فِي سَعِهُ الْفَاحِلُ وَ يُسِي لِلْهُمُ الْعَالِلُهُ الْخُالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَةِ ا نعالم المنت و نَصُوّ نَ عَلَيْهِ وَكُلُّ وَنَبِ مِنْ الْحُدُونِ وَمُونِيْ نفس أندارنها وتعافيهم متا بقعربه الفنساة مفخ وَكُنَّةُ النَّارِ وَظُولُ لِلْخُلُودُ فَهَا وَتُصَدَّرُهُ إِلَّا أَمِنْ مُنْ اللَّقَالِطُ

فَاجَارُنُ رَجْتُهُ مُثِلَّ عَلَى عِينَ قِالْرُولُولُ لَا يَعْشَا لِهِ مَ حَمَدُكَ وَبَا مِنْ يَنْفُطُو حَيْقَ مُ مِينِهِ الْإِنْصَالِي صَبِّلِ عَلَيْهِمْ وَ اَلِهِ وَأَدْنِنَا إِلَى فَنْ بِلِجُ وَيُلْفَرَ بَصِيعُ عِنْدَ خَطِرٌ الْأَخْطَارُ عَلَى عُنْ وَالْهِ كُنْ مُنَاعَلِكَ وَيَامِنَ يَظُوعُنْدُهُ وَاطِنُ مُسَلَّعَلَ عُنَّ وَالْهُ وَلِا تَقْضُعُنَا لَنَّ مِكَ اللَّهُ مِّا عَنْهُا عَنْهُمْ كَ وَإِلَا مُنَاوِّحُ أَنَهُ أَلْقًا طِعُنَ بَعِلَا لَيُ حَتَّى الْ اله وين أنا ولا تكن عَلَيْنا وَامْكُ إِنَّا وَلَا تَكِلُ عَلَيْنا وَامْكُ إِنَّا وَلَا مُتَكِّرُ ارْعَا رُحُيَّ وَالْهُ وَفِئَامُمُكُ هَدِينَا اللَّهَ وَلاَنْنَا عِلْ نَاعَنُكُ النَّامِرَ بَقِيدِينَا أَلُكُ وَمَنْ مَقِيبًا

نُ سُمْ مَصَادُ السَّطَاقِ مَن مُولِةُ الشَّلُطَانِ اللَّهِمُ السَّ مكتفي الكنفق بفضل فوتك فصال على في واله والفيا والمنا بعطى العطوا م فضل الم تعلى على على والله واعطنا وإما بهنال كالهناف بنول فأهرك فصل على على قاله واله والله إِنَّكُ مِنْ وَالْتَ لَرِيضَ وَلَهُ وَلَهُ الْخَادِلُانَ وَمَرَا عَطَاتِ لَكَا سَعْصُهُ مَنْعُ لَمَا يَعَانَ وَمِنْ هَالَاسَ لَمُ نُعْوِيًّا صِلَا لَلْصِلِيلِ المصلع على والدوامنعابع العربي العرب عنا فراح واعتااعن بَارِيَّا وَلَدُّوْالُمُ لُكُ بَنَاسُيْنَ لَكُنَّ بَالْسَاءِ لَحُ ٱللَّهُمُ مِلْ عَلَى عُيِّ وَالْهُ وَاضْعُلْ مِنْ الْأَمَّةُ قُلُونِياً فَيْ ذِكْرَعَظَيْكُ وَوَا عَالَمُ في مُنْ أَنْ فِي الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلللَّا م العَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِّنَا مِن دُعَانِكَ اللَّاعِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَالِمِينِ التراكن علك ومن حاصيتك للاصان كسنك الارجم

(1)

رسراً مراضط المجام مبدأ منفي في الوج إصاحته فعمقل أجرم أناس بخطاب لِيَنْسُوالَ رُوقِهِ وَكَنْدَ وَا فِي آصَهُ طَلَّا هُ وَدَسَ لَعُ الْأَصْلُ فِي الْخُوعَةُ أَبِكُمَّ إِنَّا الْتَ م فور درو كلف هج والوقات الأفر وصووموا قع المريحا وَلَيْ يَمُ النَّاسُ }

المابطن أبيه من مَطَالِكُ اللَّهِ الرَّبِي وَقَالُنَا فِيهِمِي طُو اَجْنَحْنَا وَأَجْنِي لَا لَمْنَاءُ كُلُّهَا لَكَ سَمَا وُجُ إِنَّ إِنَّا مُنْكُما وَأَرْزُقُمُ الْوَ و المراه الماست في كل منهما ساكنه ومعمله ومقيمه و الماحص مَاعَلَا فِي لَقُواءً وَمَا كُنَّ يَخْتُ لِنَّرَى أَضُوعًا فِي قَنْفَهُ رُرُورِ مُلْكِلَةَ فِي سُلِطَانِكَ وِتَصَيِّبُامَتِيبَاكَ وَبَهِم عَنْ الْمُ وَنَتَقَلُّبُ فِي نَلْ بِيرِكِ لِيُسَكِّنَّا مِنْ أَنْ إِيرِكُ لِمُ اللَّهِ مَا فَصَدَ وَ الأنما اعطنت وهنا الواحاء ت جيانا وهوعلنات عَيْنِكُ إِنُ آخَسَنًا وَ ذَعَنَا كَهِلِ وَانُ آسَاءَنَا فَإِرْفَا مُنَّا أَلُهُمَّ اللَّهُمَّ مِلْ عَلَى حُلِّ وَالْهِ وَأَرْزُ قُلَا حُسَى مُصَاحِبُهِ وَ اعْصِيرَ امن سي مُفَارِقَتِ فَالْ يَكَابِ حَلَيْ وَأَوْلُوا فَيْرَافِ صَعِ كَثَرُة وَأَجْرَكُنَا فُيُهِ مِنَ الْجَسَاتِ وَكَفَلْنَا فَيْ عِمِي السِّيَّةِ

(الرزار

عَنْ فَعَ الْمُ اللَّهِ وَمَا عَالَا اللَّهِ وَالْمُعَلِّلُنَّا اللَّهِ وَالْمُعَلِّلُنَّا ساعة مُنسَاعًا ته حظام ن عِناك ونَضِيا مِنْ يُكْلِكُ وَسَاهَ وَ صَنْ قُ مِرْ فِكُمُلِيكُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى غُولُ اللَّهِ وَالْحَفْظَا مِنْ رَ يَنْ بَنَاوَمُ خَلِفَنَا وَعَنَ إِيمَانَا وَعَنْ لَيمَا مُلْكًا وَمُنْ جَيْعِ فَوَاحِسْنَا يُفظَّا عَامِّهُمْ الْمِنْ مُعْضِيدًا فَي هَا دِنُا إِلَى طَاعَتَ الْحَامِثُونِ الْحَيْثُا المُهْرِعَلَ عِنْ وَإِلَهُ وَوَقِقًا فِي يُومِنَا هِنَا وَلِكَتَنَا هِنَا وَلِكَتَنَا هِنَا وَلِيَ مِيعِ أَنَا مِنْ أَوْ سِنِعَ الْخَيْرِ وَهِمِ الْلِسْسِ وَشَكِر البَّعِ وَالسَّاعِ لسُّنِي عَالَبَةِ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنَا الْمُعَوِّ فِي النَّقَلَى عَلَا مُنْ الْمُعَوِّ فِي النَّقَلَى عَلَا الْمُعَلِمَ وَحُنَاطِةِ الْاسْلَامِ وَأَنْتِفَاصِ الْنَاطِلُ وَإِنْكُمْ الْوَقِي عِلَىٰ وَارْسُادِ الصَّالَ وَمَعَالَ رَا الصَّالِ وَمَعَالَ وَمَعَالَ وَمِعَالَ وَمِعَالَ وَمِعَالَ وَمِعَالَ الله وسك على في والدواجعله المراجع

الشكره لما الألنت من معاف وا قوي مما تسرعت مشراة ا وَأُوفِقُهُ مِعْ أَمَّا أُنَّا مُنْ عَمْلُكُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ عَمْلُكُ اللَّهُمَّ إِنَّى الشَّهِ مَا لَكُ وَلَهُ الى شهداً والشهدان ماءك والماضك ومن السكنتة من مَلِيَّكُونِكُ وَسَاتَرِيَ لُقِكَ فَي يَوْي هِنَا وَسَاعَي هُنَا وَسَاعَي هُنَا وَ وَلَنَاوَ هُلُومُ مُنْ مُعْمِدًا إِنَّ اللَّهُ مُنْ أَنَّكَ أَنْتُ اللَّهُ أَلِنَّا فِي اللَّهُ الإأنت قائم القيسط عن لا في المحكور وم ما العافالي اللُّكُ رَجُلُو الْحُلُقُ وَأَنَّ فِي الْعُنْ الْعُدِيلُ لِيَّ وَرَنَّ سُولُكَ وَجِلْنَ مِنْ خَلِعُ لِمِي حَلَيْهِ مِنْ سَالِيَاكَ فَأَدَّا هَا وَآمَرُتُ فِي النَّهُمُ ومينه فنصركها اللهم فسل على على والداخب ماصلنت على حديمن خلفك وآسته عناافنيل التث أعدانن عادك وانن وعناافصل والأمماجنب صَالَمُ إِنْكَالِكُ عَنْ أَمَّتُهِ الْكَيْلِيَ لِلنَّالِكُ الْكَيْدُ لِلَّهُ

ذَاعَ خِسَدُ لَهُ مُهِمَّةُ أَوْثَرَكْتَ بِهُ مِلْتَهُ وَعِنْمَا تَحَلُّ فِي عُقَالُ النَّهَامِ وَيَامَنُ نُفِئًّا بِيهِ حَثَّا لِشَكَا أَبِي وَرَ يُلْمَنُ مُن مُن الْمُحْرُرُ إِلَى مَ وَحِ الْفَرَجِ ذَلْتَ لِعَدْ بِمَ الْعَرْمَةُ وتسبيث بلطفك كالمنباب وجمكى بغبث تالت الفضاء - عَلَارًا دَيْكُ السُّنْيَاءُ فِهَى بَمْشِيُّكِيكَ دُوْنَ وَ نُوَيْنَ أُوبِارَا دِيْكَ دُنَّ عَيْنَكَ مُنْزِعِرَةُ انْتَ الْمُلَعُ لَفُنْزَعُ فَالْكِلَّاتِ لَاسَكُ فِي مِنْهَا لَا فَاتَّةُ اَتُ نُ كُمُّا أَدُّ نِي نِقُلُهُ وَالْرَبِي مَا قِلَ كُمُعَظِينَ } أُوَرَجْ نَهُ عَلَى وَبِسُلُطا بِكَ وَسَخَمَتُهُ إِلَى وَقِوَهُمُ صَدِ

والمنافع المنافع المنا مُعِلَى الْمُعَتَ الْمُنْسِرَ لِمُعَدِّى وَلَا نَاصِ الْرَجِينَ لَتُ فَصِيرًا المُ عَلَيْعَيِّ وَالْهُ وَافْتِهُ لَى إِنْ يَا كَالْعَكَمْ بَطُولاَئِكَ اكْمِسْ عَيْدَ سُلَطَانَ الْهَرِّيِجِ لِكَ وَٱلْلَهُ حُنْ التَّطْرُفُهُمَا شَكُونُ لَكُ اَذِقْنَى حَلاَّوَةَ الصَّنْعِ فَهَا مَثَالَتُ وَهَ صَاعِمِنَ لَلَّهُ فَالْ كَرْحُمَةُ وَقَرَّا الْمِيْنَا وَاجْعَلْ لِمِ مِنْ الدَّمِيْنِ الدَّمِيْنَ اللهِ عَى تَعَاهُ مِن وُرُونِكَ وَالسِّهُ إِلِى مُنْكِينًا كَ قَفَلَ ضِعَتُ الْ لِمَا زَلَ إِنْ يَا رَجِّ دُرُعًا وَ أَمْنَ لَكُوتُ عِمْلُ مَا حَرَابَ عَلَيْ هُمَّا وَأَنْتَ أَلْقَادِمُ عَلَى كَشَعْنِ مَا مُنْسِبِ بِهِ وَ دَفَعْ و تعت فيهِ فَافْعُلْ بِي دِلِكَ وَإِنْ لَوْ اسْتَوْمِيْهُ مُولِكَ بَا ذَالْعَ سُلِعَظِمْ وَكَانَ مِن دُعَانِهِ عَلَيْسَ وَعَالِمَ مِن وَعَالِهِ عَلَيْسَ وَهُ وَمِنْ مُنْ الْمِ الْمُكَارِةُ وَمُسِئُ لِأُفْلَاقِ مَنَامِ أَلَافَعَالِ لِلْهُمَّانَ عَيْ إِنْ عَيْ إِنْ عَيْ إِنْ الْمُقَالِقَ مِن هَيْمُ إِن أَرْضٌ وَسُوْمِ فَي الْعَصَدِ فَالْكَالِمُ الْحَسَى وَصَعَمِنَ الصَّنبُرِوَ قِلَّهِ الْقُنَاعَةِ وَنَسَكَا سَوَا يُحْتِقُ قَرْلِكَامِ السَّهُوعَةِ

وَتَعَاظِلُ الْمُلْفَةُ وَالنَّالُ لِلْأَطْلُ عَلَى لَحِيٌّ وَالْإِضَالِعَ المينفغار للعصبة واستخار الظَّاعَة ومُباها سل إلكان المن العالمة وأوسوع الولاية لمن محت أن تناورنا كمران صطنع الغاف أعند باأوان نعض طا مُلُوِّقًا أُونِرُهُمْ مَالِسُ لِنَاكِيِّ أَونَقُولَ فِي النَّالِيَةِ بِغَامِ نَ مَنْطِي يَ عَلَى عَنْشَ لَيَ مُ وَأَنْ بِعِيدً مِا كُمُ النَّالُوَّ مُنَّا فِي مَاكِنَاوِنَعُودُ بِكَ مِنْ سُوءَ السِّرْجَ وَ اجْتِقَارِ الصَّعِبُ رَعِ وَأَنْ يُسْتَحُومُ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ أَوْمَنَكُمُنَّا النَّيْ مَانُ أَوْتَعَفَّمُ لسُّلُطَان وَنَعْفُ لِكِ مِن اللَّالِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَ لَالْمِنْ مِنْ فَقَالَ ان تَكُفّا فَ نَعُونُ بِكُ مَن شَمَا يَهُ الْأَعْلَ إِهِ وَمِ الْفَقْرِ للصنبة الكذكار أشع الشقائية أياوج

وَحُلُولَ الْعِقَابَ اللَّهُ عُرَضًلَ عَلَى عَيْنَ وَالْهِ وَأَغِنْ بِيُمِنَ كُلَّ ذَٰلِكَ رَحْمَاكَ وَجَمِيعُ لِلْوَحْمَانَ وَالْوُمِنَاتِ مَا أَرَجُمُ الرَّاحِ أَلَا حَبَالُ وَكَاكِ مُنْ عَانَهُ عَلَيْهِ السَّالَامُ فَلَ لَاسْتَمَا قَالِحُ لِللَّعُفَّى مِ الله صلى الكهم مل على عُلِيَّ والدوصير باالحَوْداك مَنَ التَّوْيَةُ وَآزُلْنَاعُ مِنْكُونُ هِكَ مِنْ لِإِصْرَالِ اللَّهُ مَوَمَّ الْحَقَالُ الْفَعْدِ مَنُ نَفَصِّ إِنَّ فِي دِينِ آؤَدُنُهُ أَوْقِعِ النَّقِيصَ السَّرَعَ إِنَّاءً وَاجْعِلْ النَّيَّةُ فِي أَخُولِهُمَا يَعَاءُ وَإِذَا هُمَّا الْجَارِينِ فِي الْحَالَةُ مُرْضِيكَ آحَدُ مُمَّا عَنَّاوِلَهُ وَلِكُ لَا خُوعَلَنَا فَمِلْ بَاالَكَا مُصِيلُكَ عَنَاوَا وَهِنَ فَيْنَاعِمَا يُنْفِعُ الْكَ عَلَيْنَا وَلا نُحُلِّ فَي ذِلْكَ بَنِي نَفُوسِنا وَا خَلِيا هَا فِي أَمَّا عُمَّا رَقَّ لِلْمَاطِلُ لَكُمَا وَقَعْتَ آمَّا رَقَّ السَّوْعِ الْمُعَارِجِينَة اللهم وإنك من الضعف حلقتنا على أو هن بنتنا ومن ماء هُنْ إِنَّا أَنَّا فَلَا خُلِ لِنَا إِلاَّ بِعُولَاكَ وَلَا فَوْمَ لَنَا الْآنِعُونَاكَ فَأَيَّا اللَّهِ فَقَافَ وَسَيًّا حُرَ فَالْتَسْدَالِي الْحُوْاعُمْ الْخُوارُ فَالْبِيُّ

عرب الفطر ألان أوجب عانه وأهلا النارق عنات الكشف عنهم والشاء الأشاء وَأَوْلَى الْأَمْوِ الريكِ وَاعْظَلَاكَ لَ حَجَمُ مِنْ اسْتَوْ وَكُونَ مِن السَّنَعَاتِ مِكَ فَأَرْجُمْ نَصْ عَنَا الْكُ وَآعَنَا لرَخَنَا أَنْفُسُنَا مَنْنَ مَا يُكِ ٱللَّهُمِّ أَنَّ النَّيْطَانَ قَمْ سُمِّي الدشا بعنا علمعصبة فصل على محمل ليروه نسمته سابعا مُالْكُالُكُ وَتَعْبَدُنَاعَتُهُ اللَّهِ وَكُولُونُ فَي عَلَالِكُ السَّالِةِ المرائز بالمرد في الله حدث وكامنة المُورُ لِلنَّمَا اللهِ اللهِ اللهُ الفحين واله والشغل قلونا ماكراف عن كالتروالس الْحُ عَنْ كُلِّسُكِرُ مُ حَارِجُنَا بِطَاعَتُكُ عَنْ كُلِّ طَاعَهُ فَانِ فراعا مشغو فعاله فراعسلام لاتران فالهتا رکنا گ والمامة على المنظمة المنظمة المتعالمة المتعالمة

خَالَيَةٍ مِنْ كَنْ الْمُنْ ال م حساتنا وإد انقصت الله حياتيا ويصمت دَعُولَكَ الَّذِي كُونَ مُعَاوَم إِجَادِي الْفَصِلُ عَلَى عَيْلُ وَالْهِ حِنام مَا مُخْصِي عَلَيْنَاكِبُ أَكِمَا يُوسِّهُ عَنْكُ لَا يُوفِينَا بَعِينَ السَّلِ دُنْبِ اجْلَرْضَاهُ وَلَا مَعْصِمَا إِلَّا أَفِي أَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى قُسُ كُنْسُهَا دِيْوَمَ سَلُوْلَحْنَا مُ عَبِالِدِلْكِ أَنَّكُ مَ جُلُومِنُ دَعَاكَ وَمُسْمَدُ عَلَى لَنَا دَاكَ وَكَانَ مَنْ عَامُعَا لسلام فالإغتراف الكفي وطلالغ بوالكفي عَيْمُسْتُلَةِ لَكَ حِلَا لَا نَكُ حَلَّى الْمُلْكِينِ عَلَى الْمُلْكِيدُ اللَّهِ الْمُلْكِيدُ اللَّهِ الْمُلْكِ مُرْتُ بِهُ وَأَنْظَاتُ عَنْهُ وَيَهُي إذْ يَهُ أَنَّ اللَّهُ مُعَمَّا وَاذْكُمْ لِعُكُ اللَّهُ مَا وَقَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَا اللَّهُ

افعية الماري في الموقول المسلسلة لُلِيَاءِ مَةً مُهُولِ لَالْمَالِيَ لِلْعُيْلِمُ عَنَّ لَكَ مَا نِي لَوْلَفُ مَسُلُوفُ فَيَ مسانك الآراال فلاع عن عصبالك ولم أخل ف الحالات امرا مُسَّانِكُ فَيَلْ يَنْفُعُنُ اللَّهِ الْمُلْ يَعْنَى لَكَ بِسُواءِ المُنْبُ وَهَلُ مُنْفِئِهُمُ مِنْكِ اعْتِرَافِي لَكَ تَعْمُوا مِنْ تَكْمُثُ أَمْ أَوْضَبَ لَيْ مَقَامِي هَذَا أَسْخَطَكَ آمَرِ لَامَنِي فِي وَقَدِيمَ عَالَمُ مَفْتُكَ سُبُعُ اللَّهُ وَلَيْنَ مُنِكَ وَقَالُ الْعَبْتَ لَي مَا لَلْهُ فَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْكَ وَقَالُ الْعَالَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالّا الك من اقل مقال العبي الله النالط المقيد المنتفظ هِ وَهُورَتِهُ النَّايِ عَظِيلُ دُنُوبُ لِهِ فَكُلَّتَ وَآدُنَ أَلَّالُهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَا حَتَّى اذَارَ آي مَن قَ الْعِلْ قَالَ نَقَضَتُ وَعَالَةَ الْعُرْقِلَانِيْهِ القُنْ أَنَّهُ لا يَعِيْصَ لَهُ مُنكَ وَلا يَهُنَّ لَهُ عَنْكُ لَكُ عَنْكُ لَكُ الْحَالَا وَأَخَلُصَ لَكَ التَّوْبَةَ فَقَامَ الدَّكَ بِقُلْبِ طَا مِنْقِينَ مُ دَّعَا لَعِيمُو كَا تُلْجُعُ قِلُ تَطَاطُالُكَ فَا نَحْنَى وَنَكُسُ مَ إِنْهُ فَانْتَنَى قَلْلَى

رَبِيمُ مِن النَّاكُ المُسَارِجُونَ وَبِالْعُطَفِينَ آطَافَ بِهِ المستغفر فن عَفْقُ آكْرُمُنُ هُمَتُهُ وَمَا مِنْ رَضَاهُ أَوْفُرُ مِنْ يَخْطُهُ مَا لِمُنْ رَضَاهُ أَوْفُرُ مِنْ يَخِطُهُ مَا مُن يَعَكُرُ الْحَلْقِهِ مِحْمُ النِّيمَا فِي مَلْ مَن يَعْقَ عِمَا دُهُ فِيقَ الْمُوالِيّةِ وَيَامِ السَّنَصَالِ فَاسِدَهُمُ التَّوْرَ الْمِنْ صَى ضَى مِنْ فَعَالِمِ اللِّسِيدِ وَيَامِنَ كَافِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ نامن وعن هم كال نفسه وبنفضله حسر الخراء ما أَنَابِا عَصَى مَن عَصَاكَ فَعَفْنَ لَهُ وَمَا أَنَّا أَلُوحَ مَن عُمَّا كُنَّا اللَّهُ مَن عُمَّا كُنَّا الك فقلت منه وما أنا ماظلمن السالك فعن سَعْلَهُ أَنُّوْتُ النَّكَ فَي مَقَا فِي هَلْ وَكُهُ نَادِم عَلَى مَا وَكُمْنُهُ سُنْفُق مَّا اجْتَمَعَ عَلِيهُ خَالِصِ الْحَمَاءِ مَا وَ قَعَرَفُهُ عَالَمُ مَانَ لعُقُوعَ الدَّاسِ الْعَطَلْعُ لَا مُعَاظِكَ وَآرِ سَالِحَا وُ رَعِنَ عُلَا الإستصعاك والنَّ احتما الآتي

الإستكارعكك وحابك صرار وكرم الاستعفار وأنا رُرِّ اللَّهِ مِن انَ السَّلِيرُواعَ فَي لَكُ مِن أَنَ الْصِّ وَالْمُنْ فَعُ أفضرت فيه واستعان الشاعلى ماع أت عبه الأقيصا عَلْعَتْنَاوَالَهُ وَهِبِ لِمُلْتَحِثُ عَلَى لَكَ وَعَافِي هِ السَّوْيَةُ منك وآحن ف مِتَا بِخَافَهُ أَهُلُ الْإِسْمَاءَةُ فَالْكُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ رُجُو اللَّهِ فَعَرْفُ وَتُ اللَّهَا فَي لَيْسَ كَاجَى مَطْلِكَ سُواكُ وَلَا لَنَانِي عَاقِرُ عَنْ وَكَالَتُ اللَّهِ وَكَا خَا فَ عَلَا فَ عَلَا فَ عَلَا فَ عَلَا فَ نفسى الأالاكاكا آها التقي وآهل المعقرة صل عِينَ وَالْحِينَ وَانْضِ مَا حِينَ وَكَانِحُ طَلِينًا وَاعْمِقُ ذَا يَعِينًا وَالْحِينَ وَاعْمِقُ ذَا يُنِي وَآمِنْ مُوْ نَفْسَى اللَّهُ عَلَى كُلِّهُ فَي قَلْ رُو دُلك المعلكات سيتراأمن رسالغالن وكان من عاد 

The Park ونامن ترغب إ والمن لاسترال جها وعده والمرافئ حان ونامن كنع يخناكة وسراق السائة الساعق خلفك بِينَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْ إِنَّ لِمُ وَرَاحُ مِنْ ماف قفل طال حاصة المناه من ويجها ومن تع جه بالعقيام إ

حَدَّلُ وَيَسَوِّلَتُ لَيُ نَعَنِسُ مِنَ فَعَهَا إِلَّهُ مِنْ يُوفَعُ حُوا يُحَا اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَعَنْ لَهُ وَهُي مَا لَهُ مِنْ ذَكِلِ النَّيَا لِطِينَ وَعَدْمَةً مُرْجَعَنَّ إِنَّ المُنْكُمْ إِنَّا الْمُنْكُمْ الْمُنْكُمْ انْدَبَهَ أَنُ يَبِنُ لِيرَكَ لَ مُن عَفِلَتَي وَهَضَتُ بِيَوْفِنُهُ الرُّفُ وَجِهِ لَهُ وَآنَ خَطَارُ مَا أَمْتِهُ مِمْكَ حَقَارٌ وَفُرْسُ وَأَنَّ كُمُّ مُكُ لَا يَضِينُ عَنْ مِنْ وَأَلَ أَخِياً وَأَنَّ يَنَ لِحَابًا

אן וו

راغب رغب الك فاعطنته وهوست سَلَّ عَلَى عَلَّى وَإِلَّهُ وَكُنَّ لِلَّهُ عَانَيْ هُونِهُمْ أَوْمِنِ بِلَا أَيْ قَرُّ رُجای. لَ مِي الرَّالِ اللهِ وَيُ سَالِعًا وَلَا نَقَطَعُ مِي جَانَ عَنْكُ وَلَا تَبْسُكُمْ مِنْكَ وَلَا تُوْجِيْنِي فِي مَاجَى هَدِهِ وَعَيْرِهَا الْكُوْلِ بيخ طلبتي وقضاء حاجبي وتذل سؤال فيل والاعتم بنتسكرك كَالْغِسَاكَ حُسَن تَقْلِ مُركِ فَى جَمْيُعِ الْمُ فَقَلِ مِلْكَ لِي فَي جَمْيُعِ الْمُ فَوْلِ ل عَلَى عَبِي وَ إِلَهُ صَلَّقَ ذَا مِمَهُ كَامِيةً لَا نَقِطَاءُ لِا بَكُهُ لَا مِنْ أَلَى مِنْ هَا وَاجْعَلَ ذَلِكَ عَوْيًا لِي وَسَبِبًا لِجَلَّ عَلَيْهِمَا لِجَلَّا عَظَّمَ الْمُ

ون الطَّالِينَ مَا لَا يُحِيِّ مَا مِنْ لَا يَحِينًا عَلَكَ أَنَّاءُ التَّطَّلُنَّ وَكُونَ مُ يَعْنَاجُ فِي فَصَعِمُ إِلَيْسَهَا وَادِّ النَّنَا هِنْ فَيَ امِنْ قُرِيتِ بَضِي نَهُمْ الْخُلُو مُن وَامْ يَعْالُ لَعَيْ ثُلُحُ إِلظَّالِكِ مَنْ عَلِمُتَ مَا إِلَهِي مِأْوَا لِنِي مِنْ قَالَ إِن فِي فُلُان مِمَّا حَظَرْتَ وَاسْتَهَا مُ مِن مَّمَا حَرَيْتَ عَلَيْهِ تَطَرَّانِ فِي سِتُركَ اللَّهُ الْمُعَيِّدُكُ عُنْدًا وَاغْتِرَارًا لِنَحِبُ يُرَكِّ عَلَى اللَّهُ وَصَّاعًا عُهِنَا وَاللَّهِ وَخُنَا ظَالِمَ فَيَا وَأَنْ عَلَى فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي وَالْمَا لَكُونَا وَأَوْ أَوْلُوا فَالْمَا فَالْمُ لَا مُلْمِ لَلْمُ فَالْمُ لَا مُلْمُ لَلْمُ لَا مُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَا فَالْمُ لَا لَمْ فَالْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَا لَمُ فَالْمُ لَا لَمُ فَالْمُ لَا لَمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَمُ لَمُ لَا لَمُ لَا لَمُ لَا لَمُ لَمْ لَا لَمُ لَمُ لَمْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمُ لِلْمُ لَمُ لَمُ لِلْمُ لَمُ لَمُ لِمُ لَمُ لِمُ لَمُ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمِ لَمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُلْمِ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُ لَمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُ الْبِقُانُ مِن لِكَ وَإِخْمِلُ لِمُ شَيْعًا فَأَوْمَا وَكُو عُوالْتُهُ مِنْ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَّالُ عَلَيْ مُنْ وَالْهُ وَ لاَ تُنْسِقُ عَلَيْ وَالْمُنْ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِ من من إن فعاله ولا تحقلن و مسل حاله والدواغران عله عن وى حاضة تكي أن من عنظوج شفاء مرحقي عليه وفاء الهرجال علي الموقية اعقوالت والمالي بسوع ويتعالى المعالية والمالية

(3) 25

عَمُكَ مَا مُنَاكِفَ لَكُمُ مُكِمَّا فَإِلَّهِ وَمَدِلَّ عَا مُنَالِ فَإِلَّهِ وَمَدِلَّ عَا مُنَالٍ فَإِلَّا وَأُونَ عَيْمِينِ اللَّهُ عِيْدِرُ اللَّهِ مُرْكِرُ تَقْدِينُ بِالْفَوْطِ مُرْبِضًا إِذْ كَيْفُودَ إِلَّا الْفَيْطِ مُرْبِضًا إِنَّ الْفَيْفِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي أَلْمُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّالِي مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ نَ الْمُعَارِّكُ فَهُ صَرَّعَكُ ظُلْ وَتُعِيَّاضِرُ نَ حَقِّى عَرَّفِهُ عَمَّا قَلْ إِنَّا أَوْعَنَ الطَّالِمَ نَعَ فِي فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْمُصَلِّمَ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل وَالْهِ وَوَافِفْ يُ لَقِّوْلُمَ الْمَسْتِ وَعَلَقَ عَلَيْ عَالَا مَا أَوْسَ لِوَمِنْ فِي الْمِيارِ نَ يَا خَيْرِ لَا خَلِي مِنْ الْمُنْتَقَام مِنْ ظَلَى الْحَوْمِ الْفَصْلِ مِنْ الْحَالِمُ الْحَلِيمَ الْمُنْ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ فَصِّلُ عَلَيْ عِلَيْ وَالْهُ وَانِينُ فِي مِنْكَ بِلِيَّةٍ صَادِقِهُ وَصِنْكِ الْمُواعِلَا مِنْ سُوعِ الْرَغْيَةِ وَهُلِعِ آهِلِ أَيْ صِنْ صَوْحَ فَالْمِينَالَ مَا عَوْالِكُ وَأَعِدَا ذُتَ لِحَصَى مُنْ اللَّهُ وَعَقَالُكُ المال المال

عَلَيْهِ السَّلَامُ إِخَامِرِضَ لَهُ كُلِيهِ كُنْ عُلَيْتًا للهم السامين على مالم أزل انصف فيه من سلافاتها يَنْ عَامِ إِلَّهُ مِنْ أَنْ مُعَالَةً وَحَسِنَ قَالَدِي عَالِهُمْ مُنْ كَالَّهُ الْمُحَالِّينَ فَاللَّهِ الْمُ لُشُكُرِ إِنَّ وَأَيُّ الْوَقْتُ إِنَّ إِنَّا أَنْ لِلَّا أَنْ لِكُ أَوْقُ الرَّحْيَ الَّتَيْ هَنَّا أَنْكُ أَقِكَ وَنَسْطُنَهُ مِهَالُهُ بَيْفًا مُرْضًا لِكَ وَفَصْلِكَ وَقَوْلَكُ مُوفَالِكُ وَقُولَنَكُ فَي معاعكا وتقتني مرطاعتك موف العله النعقيني التي التحقيق بهالخفيفاك القراع على على من مخطيعات وتطفيرا لكالغنشت فيومن التستات تنبيها لتنافط التوسة يَنْ كَالْكُوالْحُوالْحُونَةُ وَهُمُ النَّعْهُ وَوْجِلِالْ لِكُمَا كَيْتُ الْكَانِيَّانَ كَلْ الْمُعَالَقُ الْمُعَلِّيُّ فَلَكُ فَعَلَى فِي وَهِ كَالِيَّانُ فَطَقَ وَلَا حَالِم الْمَا عَلَيْنَهُ مِنْ الْمُنْكِ عَلَقَ أَخْسَانًا مِن صَنِعَكَ اللَّ ٱللَّهُمَّ

عَفُولِهُ وَمُنْدِينًا عَنِي مِنْ عَنِي إِلَا يَهِ أَنْ لَهِ وَخَرِارِهُ المَنْ مِنْ السِّرُّال فَي مِكَ السَّالِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعْضِلُ خد الْمُنْظُو لَا مِعْنِيْ لَا الْوَهَا الْكَكُمُ دُواْ كَلِوْلُ يُ عَايِّهُ عَلِيهُ السَّلَامُ إِذَا اسْتَنَعَا بنضراع في طليل لعُقَوْعَنَعُ يامن ببه خميه كيستعيث البيني ومامي الحر الضطن فأويامن لخيفته ويمج واثكنا طلنون وياأنس

مَرْ مَنْعِهِ وَآنْتَ أَلَّنِي النَّهُ الْخَارَ فَيْ كُلُّهُ مِنْ كُلُّهُ وَلَيْ وُسِعَهُ أَلْخَارًا الله لازغ ف في جزاء من الحطاء والتالي في كالفط في غِقَابِ مَنْ عَصَرًا وَآنَامًا لِلْيُ عَنْمُ لِكَ اللَّهِ مُنْ عَصَرُتُهُ مَا لَيْنَاءِ فقال كبيك وسنعت مك هاآناذا فأرتب مطرف فترنكن كا آنا<del>الْن</del> آوَقَتِ الْحَطَالَ طَهُمْ وَإِنَّا الْنَهُ آفَنْتُ لِلْهُ فَعِيمُ مُعَالًا لِنَّ عِهُ لِهِ عَصَالَةَ وَكَمَّ مِنْ الْهَالَّمِنْهُ لِمَالَةِ مَلَ الْسَيَالِكُ مِنْ الْمُعَالِمِ مُنْ عَالِمَ فَأَيْلِغِ فِي الْمُعَالَمُ انْتَ عَافِلِنَ يُكُافَأُونُونِ وَالْمُكُمِّمُ استعفا اعتميم الوحمة فاللآكر المتمع مرتبكال ؞ ٵۿٙ؋ڂٛؿؽۓۛٷڰۜڿڰڡؙڡؙۼڟؚٮٵۼۮۣڬٷڰؠؿؖؽڶڷٷڰۮڝڠۼ زمر علنك الله الصُّدُونَاكِ اللهِ فَصَلَّ عَلَيْ عَيْنَالُهُ لَا يُعْرِيثُونَ عَنَّى قَالَ فِي إِذَا لَا خُرِمُن وَقَلُ غِنْتُ إِلَيْكُ وَلا يَجْنَفُونِ إِلاَ اللَّهُ وَلا يَجْنَفُونِ إِلَّا بَنْ بَدَيْكَ أَنْتَ النَّايُ يُ وَصَفَّتَ نَفْسَكَ بِاللَّهُ فَصَاعَا الماء وارتمني فرآنية النابي ستمنية تفيد بالعفو

مَن مَنْ عَلَى عَالَ اللَّهُ وَكُلُّ إِلَاكُ وَكُلُّ لِسَانِ عُنْ الْمَالِكُ مَا إِلَهِي فَإِ كُلُ فَكُونُ عَالِيمًا وَسِهُ وَمُعَاعَلُ فَأَرْفَفُونَ وَكُمْ مِنْ خُنْدِ عُطَّبُتُ عَلَيْ فَالْمَسْفُرِنُ وَهُمِنْ شَائِيهِ الْمُنْدِي بَهَا فَلَمْ فَيْدِ ولونقيلنان فالرف أشارها والدنب سوايهال الماسمعا نسي نُ جُبِرُكُ وَعَسْرُقَ فِعِيدًا كَيْعِيْنِي فَ تَوْسِكُمْ يَنْهِنِي لَا إِنْهَا فَيَ الْكُعْنَالَ ا بَرْيْدِ لِلْ مُنْ فِي مَاعَهِ لَكُنَّ فِنَ آجُهُ كُورِي إِلَيْهِ السيافيل ماعا الشؤمني المنية أران تبعديم مرفي له ولانسان مرجفظي لفو آنا حسن ووي مان مندي

دُغُوِّيْكِ إِلَى الْجُنَّاةُ وَمُنْهِى حُنُونَةً إِلَّا النَّالُسُّكَ إِلَى مَا أَعْيِهُ عَانِفُسْ وَأُعِدُ وَمُرْمِكُونُهُمُ أَمْنَ وَأَعِدُونُ لِكَ أَمَا تُلْكِ لْاَعَنَىٰ وَانْظَاوُلُا عَنْ مَعَاجَلَتْیُ لَدِیْ لِلَّهِ مِنْ لَمْ مِنْ كُمْ مِیْ عَلَیْكَ بَلِ انْتَأَمْدُكُ إِنْ وَتَقَشُّ لَامْنَكَ عَلَى كَالْأَنْ اَدْتِدْ مَعْصَيْدِكَ لَيْحَ ٱقْلَعَ عَنْ سِينَا لَا لَكُنَّافًا وَلَا نَعْفُولَ عَقُولَ عَيْ إِلَّهَ لِللَّهِ مِنْ عُقْلِهُمْ بَلَ نَانًا فَي كَذِذُنُونُ وَأَفْرِانًا رَّوالْسُعُمُ افْعَالاُ وَالسَّيْرِ فَالْإِ طِلتَّهُوِّرًا وَأَضْعَفُ عِنْنَ طَاعَتِكَ نَيْفُظُ اوَأَقَلُّ لُوَعْنِهُ كَا إنْيَاهًا وَانْقَالًا مِنْ أَجْمِي لَكُ عِنْوِنِي آوْاقَلُ حِرْمُ فِي وَاتَّمَا ويجه القنسي كمتاف كافتك التي عاصلام آمر المن با ر المرابع المحطأ بأين وَرَجَاءً لِحَمْدِكَ الَّذِي بِعَافِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤَامِلُ ثِمَاطِئًا لِالْهُمْ هِن قَنْنُ قَلُ أَرَّفَتُهُ الدُّنْ يُصِفَصِلَ عَلَى حَكَّ وَالْهُ وَاعْتُقَعَ بعفولة وهناظهم فكأنقلته الحناكا فصاعك عرفي عَنْ وَمُنَّاكً مِنْ الْمُ لَوِّيكُمْ مِنْ لِلنَّكَ حَيْثِهُ فَطَلَّمْ مِنْ عَلَيْهُمْ

حَمَّا الْمُعَلَّمُ مُنْ الْمُ وَسَعُلُ لَكَ حَيِّ لَكَ حَيِّ لَكَ حَيِّ لَكَ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلُ وَكُلُّ الْمُلْكِ ين عُلَاكُ مِنْ فُنْسُوبُ مَا عُالِيعًا دِالْحِنْ هِمْ وَذَكُولُكِ إِ حلال دلك حَدَّى مُكِلَّكُ الْمُ الْمُؤْرِّةُ مُرْطَ وَالْفَاقِ السَّمَاءِ النَّيْ منْكَ مَا الْنَوْجَنْتِ بِلَ لِكَ حَوْسَتِنَا فَرَاحِنَ مُرْسِّنًا فَي إِلَيْتَ تَعَفُّ لَ حَبْنَ السَّنَ حَبِّ مَغُونًا كَانَعَفُوعَةً حَيْنَ السَّحِيَّ عَفُلْ فِأَنَّ دُلِكَ عَيْرُ وَلَجْرِبِ لِمَاسِينِ إِنَّ وَكُو أَمَا أَهُلُ لَهُ السَّيْمِ انكان حرابي منك في آو كاعصتك التاركان تعانية والمنا عَنْ طَالِم لَ الْمُ فَاذِقَ نَعَمَّا لَهُ فِي مِينْ رَكِ فَا يَعَضَيْ فِي الْمَا فَيْنِي المِكْ فَالْمُعْ الْحَالَةُ ، وَحَالَتُ عَنِي الْمُعَمِّلِكَ فَالْمُعْتَالِ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا م عَاقِهُ لَمُ تَلُكُ مُ مُنْ وَقَلَّ عَنْ ثَالَ وَالْحَرْظُوا المامة والراق حسر الأنامة وطقة

الطَالَةُ عَوْ لَكُو عَيْقَ خَمْدِكَ وَالْمُثَلِّ فِي النَّالْمِ مُنْ الْمُعْتَمِ مَا الْخِيالِ الْحِيْلِ الْحُرِيلِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينِ فَي مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمِينِ المُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمِعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِينِ الْمُ عَلَىٰكَ فِي مُسْعِكَ وَكَانَيْتُكُادُكَ فِي قُنُ رِبْكًا نَكَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَّعُامُ وَكُانَ مِنْ عَامَهُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ اذَاذَكِ لنَّنْظَانَ قَالْتُنْعَادُ مِنْ فَوَمِن عَدَاوِتِهِ وَكَنْدِ اللهِ اللهوانًا نَعُومُ لِكُ مُن تَزَعَاتِ لِنَدُهُ مِنْ أَنْ عَالَىٰ لِللَّهِ وَكُنْ يُعْمَعُ أَبِيِّ ومنالتقة كمانية ومواعث وغرفر ومصابي والتطاع نف اعتك المتهاننا بخصنك والت يحسن كَنَا أُوانَ يَنْفُلُ عَلَيْهِا مُاكِينًا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَيْدُ الْمُعَالِّحِينًا مِعَالِمُ الْ ن عُتَكَ احِدُ إِنْ أَنِينَا وَبَيْنَ أَوْ يُنْ أَوْلَهُمْ مُعَلِّمُ وَرَوْمًا مُوسَدًّا لَا يَعْمُ الله وسل على على الله واشت الدعم اللعظ عمر أما والمعمد المختد الما المناخرة وولنا ظهرة وأفطع عنااته الما ومتاعك وأضتعنا معو صدي الُّهِلُّ مِثْلًا ضَالًا ر سبتبر م سر. و مباید: اص فعرفها وواذاع فبساه فقناو يضرنا لَهْ بِالرُّكُونِ لِيُعِورُ ظناء سنة إذه للهيم وأننت فأوبنا إنكارتكك والطف عَالَمُ الْمُكْنَاوِاً لِيَحْدُلُونِهِ المرومية اور الوراق عضاف الواجع اله احرا

ar

أبه الله وأهرم حنان وابطل وأرغ أيفه الكفيرا حعلنا فينظ أعدا إعه الخاعلا نطيع كيادان والمافا وكسعد كما احكانا المومناوات وَمُنَاعِمَةُ مِنَا مَعَرِكُمُ اللَّهِ وَمُنَّا عَلَيْهِ مُنَّا عَلَيْهِ مُنَّا عَلَيْهِ مُنَّا اللَّهِ عَلَ هُلِنَّتِهِ الطَّنِّ أَبِلِطَا هُرِّ وَأَعِنَا وَآهَالُهُ نَاوَجَهُ عِلْقُ لَهُ فَي لَا يُحْمَالَ عَمِالُسْتَعَالَ مَا مِنْهُ وَ آجِرُكَ مِيَ اسْنَجَوْلُ لِكَ مِن يَحِقِ وَ أَسْمِمَ لِمَنْ أَمَا حَوْنَا بِهِ أَعْطِنا مَا كَنَامَانْسَيْنِنَاهُ وَصَيْنِوا بِمَالِكَ فِحْ رَجَادِ الصِّلْحِ وَجَمَرَ لغِلْلُهُ وَكُونُ مُنْ عَامَلُهُ السَّالِحُ اذَادُهُ مُمُطَلِّمُ أَلَكُهُ اللَّهُ مُكَّاكُمُ عُلَى عُلَى حُسِن نُ كُنْ مَاطَلِكُ فِيهِ أُوسَتُ فُهُ مِنْ هُنِي الْعَافِيرَ

المحسم الدوكان والأعامة الكاللة عِنْكَ الْمُسْتِسْفًا عِنْعُلَا لَكِينَ اللَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالغينَ وَ انْسَنْ عَلَيْنَ الرَّحَدُّكَ بَغِيْرِكَ الْمُغْرِقِ مِنَ السِّحَ الْمُنْسَارِ مُأْتِ أَرُّضِيكَ الْمُونِيّ فِي مَنْ عَمْمُ وَلَهُ فَأَقِّ وَامُنْ عَالِيمَا وَلِكُ ايناء النرسي والخي بالإدك ببلاخ الرهق وآنيه فالمعكنك لِكُلِ مَ السَّفَةُ لَسِفَى مُسِكَ بِافْعِرَدَ أَكْمِرِ عِنْ رُا وَاسِيعِ دِرَاءُ الْ التِ وَنُوَّالِّهُ مِنْ فِي الْأَوْاتِ سَكِيا أَمْدُ الرَّاهُ فَيْمًا منة أوقيًا تُسيدُلُ منهُ الطِّلَا فَعَالَا مُنْ

ثُنيعَ وَنِكُاتُهِ بِهِ ا ۱۹ رورد بداندیم م للهاعا صُويَةُ عَلَيْهُ مُ هُومٌ أُولًا لِجَعَلَ والرفق والراقا النبي قَدْم وكان ف دعا 1 15. للناس على كي المحيد ولا تحقه بالمن وهن بلي مَعانِ ل غُلَا فِ وَاعْضِهُ فِي مِنَ الْفِيزَ اللَّهُ حَرِيلٌ عَلَى حَيْلًا واللَّهِ وَلاَ تُعْفِي النَّاسِ مَنْ وَ الْمُحْطَلَّةِ عَيْلَ نَفُنْهِ عَلَّا أَلَا عَيْلِ شَيْدِي عَنْ ظَاهِلَ لِإِلَى أَمْنَ اللَّهِ الدِّلَّةُ الْمِطْنَةُ عِنْدَ الْفَسِيمَ لِمَا ٱللَّهُمَّ إِلَّا لَهُمَّ لَّعَلَى عُكِيَّةً أَلِ عُيَّا وَمَتِّعْنِي بِهُن يُ مَا لِرِيمَ اَسْتَبْ اِنْ فِي ۣڟڔؙؽڡۜٞۼڔۜٙؾۣۜٞ؆ٵۯڹۼؙڔۼڹۼٲۅٙڹؚؾۊڞۺ۬ڽ؇ٲۺؙڮٛ؋ؽۿٲۅۼۜ<del>ؚۻ</del>ۮ مَا كَانَ عُرْجُ يُنِهُ لَدُ فَي الْعَدِكَ فَا ذَا كَانَ عُمْ مُ ثَعَّا لِلسَّيْطَ الْحَاقِيفِ لِلَّكَ قَبْلُ إِنَّ مِنْ مِنْ مُفْتَكَ إِنَّ الْمِنْ مُفْتَكَ إِنَّ الْمُعْوَلِهِ مَا لَكُ اللَّهُ وَلِهِ مَا خَصَلَةُ نُعَامُ إِنَّ الْمُ اصْلَحْهُ أَوْلَا عَالِبُهُ الْوِتْبِ بِعَالِا حَسَنَهُ ولا المراق من القصة الا المنتقا الله مسل على محلاوا أَنْ لَهُ مِنْ بِغُضَّا إِلَى السِّنْ الْكُنَّةُ وَمِنْ عَسَهُ

أَوْرَةً وَمِنْ ظُلَّةً آ فِلْ لَصِّهِ إِلَّهِ عَلَّى مِنْ عَلَّ وَ قَالُمُ وَمْرِعُقَوْقَ دَوِي لَا مُرْجَالِ مَا لَكُنَّ قَا وَمَنْ خِنْكُ لَا فَرَاتُهُ النَّصْ وَمِنْ خِسِّالِهُ مِنْ الْمِنْ أَنِّ تَصَلِّحِهُ مِنْ أَلِمُ قَالِمَةً وَمِنْ مَنْ قِرِالْمُ ان كَنْ مَا الْعِنْدِينَ وَمِن مَرَارَةً خِنْ فِي الظَّالِمُ النَّكُلُو الْمَا لأَمْنَيَّةِ ٱللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْهُ وَاجْعَلَ فِي الْمَاعَلَمُ فَا لِسَانًا عَلَى مَخَاصَمُ فَيَ الْعَلَّ مِنْ عَانِدًا فِي هَـِ مُكَا عَلَى اللَّهِ الْمُسْتَعَمَّدًا عَلَى كَانِينَ وَقُدُاسَ ةً عَلَمَ اصْطَعَلَ فِي وَتَكُنْ نِينًا لِينَ فَصَبَعُ فَسَ مِنَّ نُوعَكَ إِنْ وَوَقِيقَ كُلِمَا عَتِهِ مِنْ مَسْلَا لِحِوْمِنْ أَرْسُكُ إِذْ اللَّهُ وَكُلِّ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهِ وَسُدِّرِ فَيْ إِلَيْ وَسُلِّ فَيْ اللَّهِ عَسَّى عَسَّى عَسَّى بِاللَّهُ مُرِوَا خِزِيُ مَنْ جَحَرَ فِي بِالْلِينِ وَاثِّيبُ مَنْ حَرَهَ بَيْ مَا لَيْنًا وُأُكَ إِنْ مُنَ قَطَعَنَى مَا الصِّلَةِ وَالْحَالِفَ مِن اغْتَا مِنْ الْ مِنْ النَّاكُ إِلَى الشُّكُرُ الْحُسِنَّةُ وَاغْضَى عَوَالسَّيْعُ عُدَّصًا عَلَى عَكِيرُو الْهُ وَحَلَى كُلِهُ السِّلِيرُ إِنَّ

لغائبة ولدل لعربكة وخفض بحنا تروطنسا المخالفة والسبق للالفضكة وأبنا التق وَ إِلا يَعْمِدُولُا فِضَالَ عَلَى غَيْرِلْكُ يُولِي وَ وَانْ عَنْ السَّيْقَالُ لِالْحَيْرِ وَانْ كَثَّرُ مِنْ فَصَلِّ وَفَعْ إِوَا النُسَّرَةِ إِنْ قُلَّمُنْ مُولِهُ فِعُلِقِ الْكِلْ خُالِكَ إِبْدَا وَلُوْمُ الْبُهِاءَةُ وَرَفْضِ آهِل لَيْنِ عَوَمُسْتَعَمَّا لَّهُ أَمِيلُ عَلَيْ عُلِي اللهِ وَاجْعَلْ وَسُعُرَبُ فَكَ عَلَّ قَوْمُكِ فَيَ الْدُانْصِبْتُ وَكُلْبَالِيِّهِ فَا لَّهُ عَنْ الْحَعَاةِ وَاصْبُولُ مِكَ عَنْ لَالْصَرُّ وَكُنَّ وَاسْتُ

**a** •

بِعَيْرِكَ إِذَا اصْطِرِحُ وَكُالْ الْمِصْوعِ لِمِعْوَالْ عَيْكِ إِذَا فَتَقَلَّمَ عِيدِ وَلَا النَّصْ لِلْ مُنْ فُونَكَ إِذَا رَهِبُكُ فَالْكِيرِ عَنِي الْكِي خِلْكُ كَنَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ بَالَحَجُ ٱلرَّاحِيْنِ اللَّهُ عُواحُعُولُ كُلِغُ الشَّيْكَانُ فِي نُوعِي مِنَ النِّيَّةِ فِي النَّظَيِّي وَالْحَسَبَ وِ كُنَّ الْعِظَيْدَ الْحُ تَفَحَّكُ رَا فِي قُلُ مَنْ الْحُ وَلَكُ إِبُيَّا الْحَطَ عَن وِلدَّوْمَا الْحُرَّى عَلَى لِسَان مِن لَفَظَاةٍ فَحُيْثُ الْوَهُمِ الْوَشَدِيمُ مِنْ سرای اوَيْنَهَادَةِ بَاطِلَ وَاغِيَّابُ مُومِن عَالِمْ لِأَوْسَبِ حَاضِر وانتهالو وَمَا النَّبْهُ وَلِكَ نُطَّعًا بِالْكُولِ الْكُولِ الْكُولَ وَاغِدَاقًا فِي النَّبْكَ عَلَيْكَ وَدُهَا الْفُحِيْدِ الْمُوتَمِينِ الْمُؤْمِنُ الْمُرْتِينِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالْ وَاحْصَاءً لِنَّهُ إِلَّا لَكُوْمُ صَلَّ عَلَى عَلِي اللهِ وَلاَ اطْلَارُ وَانْتَ مُطِيْقُ لِلنَّا فِعُ عَبِّى وَكَا أَظِلْكُ وَ أَنْتُ الْفَيَّادِيْ عَلَى الْقَبْضِ مِيِّ لَا أَصِلًا وَقَدَ أَمُكُنّاكُ هِي الْهُمْ أُولًا افْتُقَدِّرُ وَمُونِ عِنْدًا

تْنَارْتاك يَقِتُ وَلِيسَ عِنْهِ يَ مَا يُوجِبُ إِلَّهُ عَفِي مَا لَكُ الْ عَلَيْتُ مِ عَلَى عُلِينَ عَلَى عُلِينَ عَادُكُمَ عَلَى هُمَّا وَالَّهِ وَتَفْضَّا عَلَّ اللَّهُ قُووا تَعِلْقَبِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قُووا تَعِلْقَبِهِ ال ى وَوَقِعَىٰ لِبَى مِي أَرْجَتُ فِي السَّعَالَى عَامُ إِلَى اللَّهِ شَاكَ كَالطَّارِيَّهُ لِللَّا إِمَاجَعَلَد عَالِمُتَكَ آمُونَ وَآجَمَ هُمُّ صَلَّى عَلَى عَجَبٌ وَالله وَعَيَّعَنِي بِالْأَقِيصَا دِوَاجِعَلَني مِنْ إِلْ

ورما حَلَثُ وَلَمَا فَكُ مَا صَلَاحٌ وَفَيْمَا أَنْ كَثِنَ نَعِيدُوكُ فَا فَانْ الكاحناالغافية وقسا القلك المفاق وقبل لقنار الاالم الهُنْ حَوْنَاتُهُ مَعَنَ قِالْعِنَادِ وَهَبِ لَ آمَنَ بِعِمَ لَلْعَادِ وَامْنِيْ مِسْ الْأَنْسَادِ اللَّهِ مُسِّلَ عَلَى حُمِّلَ وَلِدِوا ذَيْلُ عَنْ الْطُفُوكُ وَأَعْلِيا بِنِعِمَةِ كَ وَأَصْلِهُ فِي كُمِرًا مِكَ فَيْ أَوْنِ مِبْغُوكَ وَأَطْلَحُ نَّ فَيْ ذَرِّ لِلْهِ وَجَلِّلُهُ فِي صَالَحَ وَوَفِقِنَى خَالْمُتَكِيَّاتُ عَلَى الْمُو لاَهْ مَا وَإِذَا لَنَا كَا يَكُمُ الْمُعْمَالُ فَعَالَا ثُمَّا كُلُوا لَا أَمَّا عَضِيبُ لِللَّا هِ صَاهَاٱللَّهُ مُ مَلَّ عَلَى حُبَّالُو يَوْجُنُا لِحِكَالُهِ وَيُعْجِدُ يُسَو الْوِيَّاكَةِ وَهَذِ لَ صُلْ فَالْهِمُ الْيَوْوَكُا تَفَتَنِّ فِي بِاللَّهُ فَا امِنْدِيْ مُحْسَىٰ لِلَّهُ عِنْدُ وَلا تَعْمَلُ عَيْنَهُ ۚ لِكَا لَكَا الْكَالُولَا لَا مُعْلَمُ وَ أَلَى دَافَانَ اجْعَلُ لَكَ ضِمَّ لَ وَكَارَتُ عَالَمُعَا فَي اللَّهُ مَنْ عَالَحُتُ وَالْهُ وَامْنُعْنَى السُّفْرِ وَحَمِّن رَبِّي قَ مِنْ التَّلُوفِ وَوَ مَا كَيْلِكُونَ فَهُ وَأَصْبِحَ سَيْلَ الْفِلَا يُقِلَا لِمُاللَّهِ فِياً

آحية فالقاف قبل فانت مصل عالما بعن والس والتنكاحية قف لأخرة حسنة وفي رحمتك عنا الله وكان مِن دُعَاية عَلِيهِ السَّلامُ إِذَا حَنَّهُ آ مُرْفِقَتُهُ لْيَظِيَّا اللَّهُ مَا كَافِي الفَّحِ الصَّعِيفِ وَاقْ الْأَمْ الْخُوفِ وُ دَنْنِي الْحِطَانَا فَالْصِيارِي مَعِي وَضَعِفْتُ عَنْ عَضَياتُ لاَمُؤْتِلَ لَي وَالشُّوفِينِ عَلَى خُونِ لِقَائِكَ فَلَا مُسْتَكُونِ فَعَالِكُ فَلَا مُسْتَكُونِ فَع ومن بق منتي منك وانت أخفي من ساعل في وانت ٱنْدُخْ مَنْيُ وَمَنْ يُقُونِينِي آنْ اَصْعَفَانِي لِلْمِي اللهِي إلا رَبُّ عَلَى مُرْفُوبُ وَلا يُوعِ مِن الْأَغَالِثُ عَلَى مَعْدَا فِي الْمِيْدِ الأَطَا ولِبُ عَلَى مَطَلُوبِ قَرِيبِ لِقَ بِالْفِرَجِ مَعْ دَالِ فَاللَّهِ مِعْمَ دَالِ فَالسَّدَ لٌ عَلَى عُمِنَ وَاللّه وَآجِرُهُمْ عُوالِيهِ يُّهُ أَيَّكُ انْ صَ فَتَ عَيِّي وَجُهُكُ الْكُلِمِ إِنْ يَنْعُلَمُ فَهُمُ

لَا أَجِلِ السَّيْلِ الْسَيْعِ مِن آمَلِ عَيْرِ الْحَوْلَ أَوْلِي مَاعِ مِعْوَنَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ عَبُدُ الدُّوفِ فَنْضِيكَ نَاصِيتِي بِينَ لَهُ مُرَلِي مُعَرَّا مُركِدُما ضِ فِي صُلِكَ عَدَالٌ فِي قَصَارً لِكَ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا فَيْ ا لْ عَلَى لَكُنْ وَبِهِ مِنْ لَطَالِكُ وَلَا أَسْنَطِيعُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ولا استعمام الخرولا أبلع رصاح ولا أنال باعتلا إلا بطاعت القاويق ويقضل مرحيات الفاقية عيث والمستثب عسا دَانِوْلَاكُ الْمُلْكُ لِنَفِينَهُ نَفُعًا وَلاَضَّا اللَّهِ لَكَ النَّهَ لُ بِلَّاكِ عَلَىٰ فَسَنَّى وَاعْتِرُوبُ مِيمَنْ مُونَ وَقُلَّ وَفَلَّةٍ مِنْ أَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِّمُ الْوَعَلَّ رَبِّمُ لُ مَا النَّسَةِ فِي فَإِنَّ عَبِي كَ لَلْسَائِنَ الْمِسْتَكِبِينَ الضَّحِيفُ لِقِنُ النَّايِلُ عَنْ الْمُعَانُ الْفَعَانُ الْفَعَانُ الْخَانِفُ لُلَّمِينَ } اللَّهُمِّرِ يُعَلَى عُنِي وَاللَّهُ وَلاَ يَخِعُلُهُ يَالِيسًا لَذِي كُلِّي فَي الْمُلْتُهُ إِنَّا لَهُ لَيْتُهُ عَافِلًا لَا حَسَانَاكَ فَهُمَا أَنْكَدُّ وَكَالِينَا مِن أَحَابِيَ

التناء ادْعَافِيةِ اوْمُلْحِ اوْمُوسِ وَمَعْمَاءُ اوْجِسَ وَالْاَوَاءُ أَوْ فَعَ اوْعَنَاء اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَالْحَمْلُ سَالِمَى عَلَىكُ وَمُلَّا الْمَاتِلَا فَيْ مِن اللَّهِ فَي كُلُّ حَلَّا إِنْ عَنْ كُلُّ كَا أَفْحَ مِمَا الْمَشَّنِي مِن اللُّ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا لِنَا نِنْ فَوْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَكَ حَيْلًا أُحِدِ سَيْنًا مِنْ شَخَطِكَ وَلَا اسْخُطْسَنًّا مِنْ ضَالَحَ اللَّهُ عَرَّالُ عَلَى عُرِي وَالْرِو فَيْ عُلَيْ لِحَبِّتِكَ وَاشْعُلْهُ مِنْ لِكُمْ لِكُ الوانغُسُهُ بِحَوْفِ وَبِالْهَ جَلِ مِنْكَ وَقِيَّ بِاللَّهِ عِلْمَ الْرَغْمَةِ إِلَيْكَ وَأَوْلَا وَنُعَلَى إِلَا كَاعِنَاكَ وَلَجْرِيهِ فِي اَجَسَّا لَكُ فَ وَلَهُ مَا الْعَبَا إِنْ اللَّهُ اللَّ وَالِيْنَ مُنْ اللِّي مُنْ اللِّي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ المَيْنَاكَ مَنْوَا بِي وَهُدِ إِلَى فِي أَحْدِ إِنْهُا جِمْعُ مُرْضِهَا مَا

للأنس الله و الدلاكات ولا يَتَعَالَ فَلْجِولِا كَا فِي إِنَّ مِنَّاةً وَلا لَهُ عَنْهِ مِنَّا وَلا إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَنْهِ مِنْ ا بَهْ رَحَامَةً بُلِ جَعَلَ سُكُونَ قُلْ وَأَسُن فَيْ وَأَسُل فَيْ وَأَسُلُ وهايتي بك ولجنا رخلفاك الآمة صل سعافي ولجعُلَهُ لَهُمْ وَنُهُا وَاحْعُلُهُ لِهُمُ وَنُصَدًّا إِوْلَهُ لْعَالُكُ مَا يُحْتِي فَيْضِ اللَّهِ عَلَيْ لِكُرْ قَالِمُ وَدُلا الروكان عائه على الساري عَمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللّ فُلَكُ بِهِ مِنْ قُلْ مُرَاكُ عَلَيْ وَعَلَى آغَلُم مِن فأغطني من نفيسني مارضيك عني وجذ

حلفك بل نفر تجاجى و نول سي وانظرال وانظرني فرجنها كورى فاللح إن وسي لِ نَفْسِي عَجِينَ عَنْهَا وَكُمْ إِنَّهُمَ أَفِيهِ مَصْلَيْهُ وَأَوْلَ كُلُّتُو الْ خَلْقَكَ تَجَيُّعُونَ وَإِنَ الْكِياءُ سَبِّقُ إِلَى قَسَ الْبِي حَرَيْقُ الْ مَانَ آغَطَوْل آغُطُوا قِلْ الرَّيْلُ إِلَى الْوَمَنَّوْ اعَلَى كَطُولُا الوَدَمُّوْا كَتُلَّالِفَهُ فَعُمِلِكَ اللَّهُ مُوَا غَيْنَي وَبِعَظَيَ كُ فَانْقَفْنِي وَسِنَعَتْكَ فَالسُطْ مَل سِنْ وَيَا عِنْدَ سَكِ فَاحْتُ فِي اللَّهُ مُرَّالًا عَلَيْهِ وَالْهُ وَخَلِّصْنَى مِنْ الْسَيَّا واحْصُ نْ عِنَ الدُّنْ فَي إِلَّ فَي إِلَيْ الْمُن مِن عَنِي الْمِنايِح وَلاَ لَمُ تَعَلَى الْمُعَاّ مِنْ وَاجْعَلْ هَوْ اي عِنْدَاكِ قُرِيرُ مِنْ بْغَايَرِهُ عَلَى مِنْكَ وَمَا بِرَكْ لِي فِيثَارَ زَفْتَى فَهَا خَوْسِ ا وَفِيَالْنَهُ سَرِيهِ عَلَى وَاجْعَلَنِي فِي مَا لَا فِي عَفْوْظًا مِتَكُلُّعُ أَرْمَهُ وَعُلِمُوا وَ الْحَالُ اللَّهِ وَمُوا مِنْ عَلَى عَيْنَ اللَّهِ وَمُوا مِنْ عَلَى عَيْنَ الله

الْ مِنْ فَأَقَّ هَنْدُ ر سرور مران و الآخرات ميل مي د کرن هم او سرورو السيع مي مالي و لا خرات ميل مي د کرن هم او سيد به مَّانِ آخُصِيهُ عَلَى وَأَغْصَلْتُهُ أَنَّامِنَ نَفْسُنَى فَأَجَّدُ وَغَنِّي عَ وَكُمْ يُرْمُاعِينُ أَكُورًا إِلَى وَالسِّعِ يهِ مِنْ يَتِنَانِ مَعُ ٱلقَالَةَ مَا رَبِّ ٱللَّهُ يُرْصَالُ عَلَى عِمْ الْقَالَةِ مُنْ وَاللَّهُ لَّ لَوْعَمَاةً وَلِأَعَلَ لِكَيْلًا خِرَقِ حَتَى آعِنِ صِيلًةً هُ مَنْ إِلَى الطَّالُمُ الطّلِمُ الطّالِمُ الطّال

يَعِ لِهُ لَهُ وَكَانِيَةً مَا اَسْتِحِيرُ لِكَ مُنْهُ اللَّهِ مَقَى تَعْلَمُا من أمْنِ دُنْيا في وَاحْرِيْنُ فَكِنْ بِحَوَاتُجِي حَفِيًّا اللَّهُ وَصَّدّ عَيِّمُكُ الْمُعِنَّ وَأَنْ قَيْنَ الْحِيَّ عَنْ تَعَصَّارِ مِي فَال مِنَا أَنْعُتُ إِنْ عِنْ إِلَيْهِ وَ الْعُنْدَةِ الْعُنْدَةِ الْعُنْدَةِ الْصِّحَةِ وَالسَّنَّةِ حَتَّى أَمَّرُ مُن نَفْنَى فَحُرُ الرَّضَا وَكُوْ إِنْهُمَ النَّفِي مِنِّي مَا يَتَجِبُ لِكُوْ كُنُّ وْ حَالِ لَكُونِ وَ كَالْأَمْرُ وَالْمِنْ أَوْ النَّهُ عُلِواللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّاللّ صِّلَ عَكَ مُعِينَ وَاللَّهُ وَنُ فَيْ سَلَاحَةً الصَّنَّ بِمِن لِحُسَاحِكُ الْهَ اَخْسَنَ أَصَّا مَرْ جَلْقُكَ عَلَىٰ شَيْءُ مُفْضِلِكَ وَحَتَّىٰ إِلَّا رَبَ نِغَةً مِنْ نَعِكَ عَلَى أَجِلُهُ مُنْ خُلِقًا كَ فَي حَرَثِنَ وَيَدْيِبًا أَوْعًا فَهِيَ اَوْتَقُولِ اَوْسِعَةِ اَوْ رَجَاءِ الْإِنْ حَنُّ لِنَفِيمُ اَفْصًا دَاكِ! وَحْلَ لَهُ لَا نَسْلِكَ لَكَ ٱللَّهِ مُرَارِكُ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّي مُعَلِّي وَالرَّزِرُهُ المَنْ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ لِل فِي اللَّهُ لِل فِي اللَّهُ لِل فِي

إِنْهُ كَا مُنْ لِيسُولَءَ عَا مِلْاً بِطَاعِيكَ مُؤْنِرُ الرَضَاكَ عَلَى مَا السواها في الأولياء والأعلى المقيارا مراحة وي مناكي وَحُرْبُ مِنْ وَالنَّى مِنْ مَنْ إِنَّا لَا عُطَاطِ هِي الْمُنْ الْمُنْكِ الْعُطَاطِ هِي الْمُنْكِ ا والمعلى متن مل عواد علما في الرّساء دعاء المحلصا الصُّطِينَ لَكَ فِي النَّيَاءِ أَنْكَ مَمُ لِلَّهِ عَبُلُ عَجُبُلُ وَكُانَ مِنْ لِلْ عكهالسكم إذاسكال للهالعافية وسترهاالا مَا تَعَلَى حَيِّنَ وَالدَّوَالْجِنْنِي عَا فِيبَاكَ وَحَلِّلِنِي عَا فِيبَاكَ وَحَشِّى عَافِينِكَ وَأَكْرُمُنِي بِعَافِينِكُ وَأَعْنَى عَافِينِكُ وَأَعْنَى بِعَافِينِكُ تُصِدُّ فَ عَلَى عَلَيْهِ أَفِيدَكَ وَهُبُ لِعَانَدُكَ وَالْفُرِشِنِي عَافِيدُكَ وأمرار في عانيك ولا تفي في من عانيك في الماء وَالْآجِرُوا لِللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَعَا فِعَنِي عَافِيةٌ كَافِ لَهُ نَافَهُ عَالِيةً نَامِيةً عَافِيُّهُ ثُوِّلُهُ فِي مِن نِ الْعَافِيةُ عَافِيةً

وبي ن والتصافرة في قالي والعُقالِد في الموري عي القَوْ الْقُرِيِّ عَلَى الْمُرْتَدِينَ بِهِ مِنْ طَاعَدًا كَالْحُتِدَ هَلِبَ فَعَنَاهُ مِنْ مُعْضِيِّكَ إِلَّهِي ٱللَّهِ وَالْمُنْعَا المُعْرَة وَيُنْ مِنْ فَرِينُ فُولِكَ مَرْتُوا لَكَ عَلَيْهِ مِنْ فَالْكُ عَلَيْهِ وَمُعْمِلُونَ كُلُ عَلَيْهُ وَعَلَى الدال مسولات عَلَيْهُم السَّلَامُ النَّا مَا الْعُدِّينَ عَامِي هَذَا وَيِ سَبِ إِعَامِ وَاجْعَلْ خَالَ مَا فَكُولُ مُعَلِّى مَفْرُ وَمُنْ وَلَا فِي اللَّهِ فَا لَا لَا فَي المَنْ فَي رَاعِلُهُ الْمُنْ فَي رَاعِقُ الْمُنْ فَي الْمُوالِقِينَ الْمُنْ الْمُولِدُ وَمُسْكُم الْدُو ذِكُنْ لِكَوْمُ مِنْ النَّنَاءِ عَلَى صَلَّى لِسَانَ وَالنَّمَ يْنِكَ فَكُنِّي وَاعِنْ بُ وَدُيِّ مَيْسِنِي مِنْ النتكظان التجب بوقين شترالتكاتمة والقاما

يَنْ وَعُرِيا مِنْ إِلَى وَالْإِنْسِ وَكُونُ مِنْ شَدِّرُكُمْ إِذَا كَهِ الْسَدِّةُ اَحِنُ بِنَاصِيتُهُمُ اللَّهِ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْهُ اللَّهُ مُ صِلَّا عَاجُ آهِ مِن آرا د نِيشِوَ فَاصْفِهُ عَنْ قَا الْحَرَّعَ مِي عَلَيْهُ وَ آهِ مِن آرا د نِيشِوْ فَاصْفِهُ عَنْ قَا الْحَرَّعَ مِي عَلَيْهُ وَ اَ عَنْ سُونِ مِنْ مُورِدٌ مَكِينَ هِ فِي اَرْدُودُ الْجُعِلِ بِإِنْ يِهِ اَنْ عَنْ سُبِّى الْأُورِدِ مِينَ إِلَى الْجُعِلِ بِإِنْ يِهِا و المحمد العمامة وتصعف در المان سمعة وتقف خطار فليه وتحبر

ببيه الطاح أرقاخه مفه فأفضل مكواتك مميك وَرَكَا مُلْكَ وَسَلَامِكُ وَأَخْصُولِ لَكُوْرُولِ لَهُ سَيْمِ مَا نَكُلُ مَهُ لَدَ مِحْكَ وَالصَّلُواتَّةُ مِنْكَ مَا أَرْجُمُ ٱلْأَجْمِيرَ اَلْأُونَ مَلَّ عَلَى مُحَنَّمَ بِمُ وَالْدِواَ لَهُمْ غِلْمَ مَا يَعِيبُ فَعَمُّ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْجُمْ لَي عِلْمَدُ لِكَ كُلِّهِ مَمَّامًا مُنْكَ السَّمَعُ لَنَّي المره ووقيقي النفق فيما شور في في عليه يَفُوْ سِينِ السِينِ السِينِي السِينِي السِينِ السِينِ السِينِ السِينِ فَعَالُونَ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَمُلَّا مُعَالِّكُ وَاللَّهُ مَا لَكُ مُلْكُمُ وَاللَّهُ مُلَّالًا وَاللَّهُ مُ الشرفتنا بوصل عل على والهد التَّالَحُقُّ عَلَى الْخُلُقِ سِبَعِيهِ اللَّهُمَّ الْجَعَلَى آجًا بَعُمَّا عَيْنَاتُمَ الشاطان أعسون وابرهما برالان الروق إَطَا يَعْنَى لَوْالِدِ كُنْ وَبِّرِنِي عَلِيْهَا ٱ قَرَّلِعَيْنِي مِنْ مَ قَلْمَا قَالُولُنَا

\*\*

أكركونكار ثي من شُيرية الظران حتى هواهما واقتام على ماعاى بباها فأرأيسنا ويرها استقل شيخ ماوان كثر الله يترجفن صيرن فيأرفنعاوعكها المفنقا الكؤرانت ينتى والبيهم عل تكرمتي والحفظ لحرام الحفظ أهمى صِغْرَا فِي اللَّهُ عَبْرُومُ مَا مَتَهُمْ الْمِنَّا مِنْ أَذِي الْوَصَالِحِ الْهِدِ أُوبِا وَصَلَّوْقِهَا لَهُ أَمِن مَنْ فَانِعَلَهُ حَطَّةً لَنْ تَوْجَدَ يُعُلِّا فِي دَنْ جَا فِيهَا وَرَيَا حِيهَ فَي حَسَنَا هِمَانَا مُنِي لَا لِيَهِ ُمْنِعًا فِعَامِنِ الْحُسْنَاتِ ٱللَّهِ عَرَوَمًا نَعَهَ تُصَرَّىٰ عَنْهُ مِن وَالْحِب فَعَلَا وَهَ نَهُمُ

عَلَى فَقِينَ وَكَا اسْتَنْطَعِيمَا فَ إِنَّ فِي الْأَوْمَا وَوَلَّمَا وَمِرَّا مِنْ أَمْرُكُ مَا تَ فَمَا أَوْجُبُ حَقًّا عَلَى فَأَقْنَ مُ احْسَالًا إِلَى وَاغْظُمِينَةً الله يَ مِن أَنْ أَقَامَ عُم العَدلِ أَوْ أَكُّا زِيمُ اعْلَى ثِلْ إِنْ إِلَا الْمِعْ طُولُ شَعْلِهَمَ إِبَرِيْسِتِي وَأَبِنَ شِنَّكُ وَتَغِيمًا فِي حِراسِ فِي أَيْنَ اقتسام هما إِنْ فَطَالُ مُمَاعَلَ انْفُسِهِمَا لِلسَّيْسِعِةِ عَلَى هَيْهَا مِنَ لَسُوفَ الْمُنْقِ ور ا حَقُّهُ أَوْلَا أُدْرِكُ مُالِيحِ بُ عَلَى لَهُمَا وَلَا أَنَا بِقَاصِ فَطَنْقَةُ مُثِّقًا فَعِيلٌ عَلَيْ عَلَيْ وَالْدِوَاعِنِي يَاخَذُ مِن الْمُتعِينُ بِهِ وَوَقَقْنِي مَا أَهْنَ فَي مِنْ مُرْغِبُ لِلَّهِ وَلَا يَجْعَلَى وْ إِهْ الْعُقُولِ إِلَّا وَلَا مُتَّالًا مُنْ اللَّهُ مُن صرك على على واله وخرسيته واخص المرية أفضا بهِ أَمَاءَ عِيادِ فَ الْوُمِنْ مِنْ وَأَفَّا تِهِمْ مِالْكُمْ الرَّجَعَلِ لَهُمَّ منتسفى خركر هماني إدنار صلق الموقية فأامرانا وَ فَيْ سَاعَةِ مِنْ سَاعًاتِ كَارِينَ ٱللَّهُ مُنْ سَاعًاتِ عَارِينَ ٱللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

والدواعف بأعانين في واعتفاله عاليه عالم المعقم لأحمد عَنْ اللَّهُ ا للهمروان سَبْقِتُ مَغْضَ أَكَ لَمَا أَنْكُ لَمَا فَنَافِقُو إِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُ معقرتك فسيقع فهاحتي فيمرانك فأدار كرامتك وعَيِلَ مَعْهُ إِلَّهُ وَرَجَّيْكَ إِنَّاكَ ذُو الفَصِّ الْعُظِيمُ الْمُ الْفَرِّ رَجُمُ اللَّهِ مِنْ وَكَانَ مِنْ عَامَاءَ عَلَيْهِ السَّالِمُ لَوَ لَيْ عَلَيْهِ لسك مُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى سَفَاءِ وَلَنْ وَمَاصِلًا حِمْدُ وَلِمَا عَلَمُ الْمُن دُلِ فَأَعَارِهُمُ وَخِ لِيُؤْ أَجَالِهُ وَوَن لِيَ وَقُولَ الْمُعْنِفُهُ وَأَصِيُّ لِي أَنْ أَلَى اللَّهُ وَأَدَنَّكُومُ وَأَخَلَّ لَهُ مُ وَعَا فِهِمْ فَي أَنْفُيهُمُ وَفَي خُوارِهُمُ وَقَيْلُ مَا عُنْبِيتِهِمِ مُرْهِمُ وَأَدْرِيْسِ لِي وَعَلَى مَنَّ يَ أَنْ الْفُورُواجْعَالُهُمْ أَوْل اءَنْجُهُلَاءَسَامِعِينِ مُطِنْعِيْنَ أَكُ وَ مُنَا صِحِينَ وَ مِنْ أَعْلَى مُنَا لِي مُعَالِمُ مِنْ وَمُنْعِضِينَ آفِينَ

عَدِّيْ وَمَا بِنَ مِهُ وَعَظُمَا وَأَحْيِ عَنْ وَكُنِي مِنْ وَكُمْ مِنْ وَكُمْ مِنْ الْكُونِي بِهِ مُ وَعَنْدُونِ أَعْنَى مِنْ مُعَلَى الْجِيلُ وَالْجِعَالَ فِي أَلْحِمُ لَيْ تَعْرِيْنِاتَ وَعَ إِنْ مُسْتَعِيبًا فَطَلُّمُ إِنْ عَيْرُهَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تُحَالفُونَ لَاخَاطِنُهُ فَاعِنَى عَلَى تَزْيَبَيْ فِصِرَوْ قَالِدِ نُدِيهِ مِرْوَرِيرِ مِنْ فِي تُ لَيْ مَن لَكُ مُكَا مُعَمَّدُ وَلَكُمَّ الْجُلُقَ أَوْ اَجَدُلُ لَا يَعْمُوا وَأَخِتَا لِهُ مِنْ الْعَلَى مَاسَأَلُنْكُ وَآعِنْ نَيْ وَ فُرِيِّينَيْ مِنْ النَّيْنِطَالِ الْمُرْبِرُوانَكَ حَلَقَتَ إِلَا مُرَكِّنَا وَفَكِنَا وَسَعَدَنَا وَسَعَدَنَا وَفَا نَا وَرُهُ بِنَيْنَا عِقَائِمُ وَجَعَلْتُ كِنَاعِلُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَّنَا عَكُمَ الْوَنْسُلِطْنَا عَلَنْهِ مِنْهُ أَسُكِينُهُ حَدِّنَا وَكُونِينَا وَ أَخْرِنْتَ وَ جَارِنَ جِ مَا يَتَكُا لَا نَجُفُلُ إِنْ فَعَلَا الْأَلْمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلَّا الركنية عَيْرَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى مَا لِمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ

مرية ت عناكن لا بص روري مردكا الرية فنصرفن و و و ر سعه الاس دُعَادُ عَنْكَ وَمِنْ المُرْتِنِي مِهٰ وَامِنُ أَنْ عَالَمُ مِنْ ومُنَاكَةُ وَاحْرَقَ مِنَا فَكُرَبُ مِنْهُ وَمَانَسُيْتُ المفلحان وَأَعْلَنُتْ وَاسْنُ مِنْ وَأَحْتِلُهُ مِنْ عَلَيْهِ فِي سَمِهُمْ خِذَا الناع عَمَا النَّهُ وَعَيْنُ الْمُ

والمخوا ل لاخوع أنك قن بمجنت عَفَى مَن فَ فَي رَحب مُوالِمُنا فِي اللَّهُ مَا حسن اللَّهُ حَسَنَةً وتَنَاعًا خِلَاثًا لِثَالِ الْمَارِ وَكَانَ مِن حُمَاءً والمائه أذأ عُمِّلٌ وَاللهِ وَاتَّفَ لَنِي فِي حِيْرًا نِنُ وَمُو لْنَا بِنِينَ لِإِعْنَ آئِنَا بِالْفَصَالِ لَهُ لَيْنَاكُ

المراكا

مِيالِجِدِ، ﴿ وَالْأَرْضَالَ وَ السئل لواجعلى أللهما جري بالإ لَيَّا وُرِعَنُ طَالِمِهُمُ وَأَسْتُعُولُ مُ البرعامير مور راجم را مرادم 

اولمقاره والأعروب اولمقاره عالم بيص وإلى الأصبار عُرُّ وَاللهِ وَالشِّهِ عَنِيلُ لِقَاءِ مِهِ الْعِلُّ وَذِيْرَةٌ ثِيامُ الْحَالَةِ عَنْ فَكُورِهُمُ حَطَّهُ إِلَّا لِمَا لِلْ لَفُتُونَ وَاحْجِلْ لَجُنَّاءٌ فَصَرِ إِعْدِيدٍ نِهَالِدِجُمَّالِهِمُ مَا اعْدُةً ﴿ فِيهَا مِنْ مَسَارِكُ كُولُومُمَا إِلَا كُولُومُمَا إِلَا فسارم تعب المضرائزة فخالكيطوكذم

وَاقْطَعُ لَسُكُ وَالْجِهِوْ الْعَامِعُم لَا يَأْرَنُ لِسَاعِمُ وَقَطْرُولِ مَنْ مِحْرَمْ فِي سُاتِلِكُ مُ وَقُولِ اللَّهِ مُكَالًا هُلُ لِأَسْالِمُ وَحُصَّنَ به دِبَارَهُمْ وَثَمَّى بِهِ أَمُوالُهُمْ وَفَرَّا عُمْ عَرْفِي الْيَصْرِهُ لِعِبِهَا دَنْكِ ﴿ صِنْ وعَزْمُنَا لِلَّهِ وَلِلْحِافِظُ لِكَحَوْلِ لِلْعَجْدُ لِي فِأَعِ لَا عُرْضًا اللَّهِ وَعَرَالِهِ ا ولا تعقر لا حري وجيه دونا كالماء والجل الحريم الم المسلق على مزيازًا في من الميس لأن وأميد هم بالرياييم عِنْدِلَكُ مَنْ فَيْنَ حَتَى كَنْمُومُ إلى مُنْقَطِعِ النَّرَابَ قَلَا إِنْ أَصْلُكُ اللَّهِ الْمُنْ الْكُ والمراويقر وبالك انت المالة الأكرالة انت وحلك لاستربك الشافق واعتمر بذاك أعلالك وأقطا البالج مِرَ الْمِنْدِ وَالرُّومُ وَالدُّلْهِ وَالْخُرْدِ وَالْخُرْدُ وَالْحَاشُومَ النَّقَ يَجُوا لَّزِجُ ف المناكر الأماك وساء أم المدالة ويحفي الماؤه وصفاع

المنه لأن عَنَّا لَلْ الْمَالِي بهريم وتتبطؤ موالف فالأعين الإحفشا دعكهم قَلْيَهُ مُنِي أَلَامُنَا وَلَابُ الْحَيْمِ الْقَيَّا وَأَذْهُ لَ فُاوْجُرُعُ الأوَاوُهِ أَنْ كَانَهُم عَنْ مُنَازًا لَهِ الْرِحَالَ حَبِينَهُ عَنْ عَلَيْهَا الأبطال وابعث عليه وخبارن لتتواث باس تاسك لَفَعُ إِلَّ يَنْ إِنَّ مِعْظُعُ رِبِهِ دَايِرَهُمْ يَجْصِلُ بِهُ سُولِتُمْ وَنَعْظُ البرعَن دهم اللَّهُ وامْن رَبِيا هم باالوَّما وَاطْعِيْتُهُ وَبِالْكُدُولِ وَرَحْ بِالْآدِ هُمْ الْكُنْفِ وَلِيِّزَ عَلَهَا الْقُنْفِ وَاقْرَعُهَا الْلَّهُ لِ المِعَالِيَّةُ هُمُ فِي أَجَسَى أَسْ سِلْكَ وَأَبْعَيِنَ هِا عَنْهُمُ وَأَفْهُمُ مُصَلَّقُ إَصُهُمْ مِالْكُوعِ الْمُقْدِيرُوالسَّقَّةُ لَا لِيُواللَّهُ وَالْمَاعِيَ أوتحاهي بحاه وتفهن أتباع ستبتك كتكوك لاُوحِ إِنَّ الأَوْمِ عَضَّاكَ الأُوبِ

4 السد

شَا هَا مُ وَقَلْ فِي آدِلْ لَهُ مُنْ فُرُمُ وَلَا ثُلُا لَكُمْ اللَّهُ مُ مِنْهُ فَالْ خَصَّاتُ لَهُ يُسِالِنَعَ الْمُ وَقَصَّلِيتَ المعرب المقيادة فبعث كالث بَجُتَ الْمُحَدِّ مِنْ وَكُدِ مِنْ الْقَلْ وَبِعَثِ مَا النِّ يَجْمُونُ لِأَنْ الأسرونع بآرم كأمر بالطاك لمُسُلِّهُ وَيَعَنِّى اَرْثِ يُولِي عَدُولِي عَدُولِي عَدُولِي مُنْ بِرُبُ لَلْهُ مُ وَآيِّهُ اللَّهِ مُنْ إِلَيْهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ عنازاً أَوْصُ ابطاً الشف ح دايريه وتعقق تخالفت مسف عببت واقاما بطاً عف قمرب له أقام الله عف يعتب

عدمة فالحراة مُسْلَ جُرِة وَنَا نَامِنَ نِ وَمِشْلِا عِنْلِ وَعِيْدُ وَمِ فقل عوضًا حاضلًا بتعجل بونفعهما في ومورق التي با أَنْ يُنْتَهِي وَالْوَقْتُ إِلَى مَا أَجُوبَ لَهُمْ وَغَيْلِكُ وَأَعْنَ دُبُّ لَا مَن كُرَ أَمِنكَ اللَّهِ مُواكًّا مُسِلِ آيَةً الْمُرْكُلُ سُلَام وَأَهْلُهُ وَآخُرِنَهُ يَخْرُبُ إِنَّ مِلْ الشِّرْكِ عَلَيْهِ مِنْفَعْنَ وَالْوَهِمِّ بِحِيْ الْفَعْالَ بهضعف أو انطائب فاقة أوانت عنه حات أوعرض دون الاحتهمانع فالتناسك والعابيات أوجب لدفي الم والمعله فن نظام الشهراء والصّالحين للهُ صلّ على في على ورسولك والعمل صلوة عاكمة على الصلامة من والتعاب ننتم أمل ها و النقط وعد ها كالمرمامض في العالمة الما ملكه مِنْ وَلَا يَكُ أَنَّكُ الْمُتَانَ لِمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ لَا الْمُعَالِمُ لَا الْمُرْمِدُ الْمُ وكان من دعائه على السّام منفي ال

المانية منقة وزران وصلة فرعف قَلَ مَا أَيْتُ عَالِمِي أَنَا سِطَلِبُكِ الْعِيْعَةِ لِحَدَقَلَ لُوَّا وَمَ الْحِقَا لَهُ وَا يَعْلِيكُ فَاقْتُقُ فِي أُوسِكُ وَاللَّهُ مِنْ يَفَاعُ فَاتَّفْتُوتُ وَ معرفيعالينا والمناط في المرادة وقفة العربارة والمساف ال إِنهِ اخْتِيا مُوْلَا وَكُونَا وَكُولَا وَكُونَا فَالْمُولِلِهِ وَكُونَا فَيْ أَلِيْنُوا فِي الْمُؤْلِدُ وَلَي لَّ مُطلاً بِ لَهُ وَلَيْ عَاجِمُ الْسَلْحِصَةُ عَلَيْ فِي الْمُعْقِ وَكُولِ السِّي لَكَ آحِلُ فُي رَاءً وَحْلَ إِنْ السَّالَةُ الْعُلَادِ وَمَلَكُهُ الْقُدُرُةُ الصَّلَ وَفَصْلَهُ السَّالِ السَّلَاقَ الْمُ مُعْ اللَّهُ مُعْمُولُ عَلَيْسًا يَهُ عَمَّالُهُ الْكِلَّالِاللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

للصَّمَ اللَّهُ مَا يَكُ أَيْكُ أَيْكُ أَيْكُ أَيْكُ أَيْكُ فِي النَّالِيِّ لأَمُلَ حَتَّى الْمُسْكِمُ الْمُرْزِ اللَّهِ عَنْدَ لِللَّهِ قَالِكُ عَلَى اللَّهِ قَالِكُ عَلَى الم أزراقنا نُ اعْمَارِ الْعُمَّا يُدِنِ فِعَالُ عَلَى عُلِي قَالَ وَعَفَتُ لَنَا تَكْفِينَا مِنْ مُؤْتِ الطَّلَفِ لِمِنَا يَقَالُهُ مَا يَقَالُهُ مِنْ مُؤْتِ الطَّلَفِ لَمِنَا هَا مِنْ مِنْ فَسَمِكَ فِي كِنَّا فِكَ قَاطِعًا لِإِنْ مِمَا مِنَا إِللَّهِ فِللَّا فَيَكُلُّهُ مَنَّا اللَّهِ فِللَّا فَي كُفَّاتُ

مَا حَبِّ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فَكُرُهُ وَنُشْغُلُ لِلَّهِ إِنَّهُ مَا فَكُنَّ اللَّهُ مِنْ فَعَيْلَ وَالْوَاعِنْ مِنْهُ وَاسْتَجَيْرِيكَ مَارَبُ مِنْ لِيَّهِ فِي الْحَاوَةُ وَمِنْ سَّعَيْهِ يَعَنَّلُ لَهَا قَصَلَ عَلَى عَيْنَ وَالْهِ وَاجْرِي مُنْ فَعِنْ مِوَاصِلًا اَوْ كَفَا فِي قَالِمِ لِللَّهُ مُ صِلِّلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهِ وَهُجُونِي عَنِ السَّيْ فَيَعْلَا وَمِيْ رَقِيٌّ مَٰهِ الْكِبْرِلُ وَالْإِقْدِيمِ الْأَعْلِي حُسْ النِّقُلُ وَالْفِيضِي الطُّفلِكِ } لتُبُهُ بُرُ وَالْبِمِي مِنْ مِنْسَالِكُ لَا لَأَنْ أَنْ قَالُوا لَا لِمَا لَا أَنْفَا وَالْدِي عَنَّى مِنْ لِكُالِ مَا يُحِينِ فَي لِي يُحْيُنُكُ الْوَقَالِدِيَّا إِلَى مَعْنِ آوْمَ إِلَيْكُومُ المُنهُ طُغِيانًا اللَّهِ حَبِيثِي السَّمْحِيةِ الْفُقِلَءِ وَآعِنَى عَلَيْحُبُنِّهِمُ كَافْتُ وَلَا الْمُ الْمُعْدِلِ وَمَازَوْ السَّاعِينِ مِنْ مَنَاعِ اللَّهُ الْمَالَقَ اللَّهُ وَالْمَالِي الني المنافي المافية والجعل ماخي التي من معلام عادعات الْ مِن مَتَاعِهَا بُلْغَاقً إِلَى حُو السَّوَ وَصُلَّةً إِلَى فَن الْعَكَدُ بَا العظم والعض الغطم والناع الدالك بما

وكان من دعائه على السّرام في و الله يامن لا يصفه نعند الواصفين و نامز لا عاوره الجان والمن يضبع لك يواجر المحيسان يامن هو الغاين فيامن هوعالة خسسهالمقن هرافقام مرتا النائ الثُّ نُفِ وَقَادَ نُهُ آزِمَتُهُ أَكْفَالِمَا وَاسْتَمُ ذُبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الفصرياً المن وقع بطاويعًا طلى عَبْت عَنْهُ نَعْرِ كَا كَالِمَا عِلَا عَلَى اللهِ لَّهُ مُنْ مَنْكُ عَلَيْهِ أَوْ كَ الْمُنْكُ فَضْلَ الْحِسَانِكُ اللَّهِ عِنْ إِذَ انفراه تفراهم وتقسعت عنه سيم الغالج فاطار تفس وَوَكَرُّ فِي أَصَابَةً لَا فَرَا لِي كَنْرُعَمُ نِكُاكُمُ الْهَاكُ الْفَادَةُ وَالْمُ الْمُحْمِينِ لِلْكُونِينِ الْمُسْتَحِينَامُ لَا وَجَالَ عُلَيْهُ الْكَافَ نِقَةً وَالْكَافَ نِقَةً فَأَمُّكُ بَطِيعُهُ تُقْنُدُ أَقُولُ الْمُحْدِينَ الْحُولُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُحْدِدِهِ الْمُعْدِدُ الْمُحْدِدُ اللَّهِ الْمُحْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال عَيْرِكُ وَأَوْمِ رَبِي عِلَى مِنْ كُلِّي عِلَى أَوْمِهِ مِنْ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ

الْصَيَّةُ وْنِي تَحَيِّلُهُ مِنْ ثَنِي ﴿ آَدْ مُرْتِ لَنَّا أَهُا فَالْأَامُ الْمُأْفَرُهُمْ وَأَوْامَتُ مَتَوَاتُكُمُ الْأُولِيَّتُ لَا يَتَكُمُ اللَّهِ عَلَى لَكِ إِنْ عَافِيْنَهُ وَلاَ الغطارالكه وهاأناذان بغنك مطيعا لآنرويما وص القيما وعن تبديد والأنجا يَهُ فَصُلَّ عَلَى مُعَنَّا وَالْوَالَقِينَ يَمَغُومَ مَكَ كَالْعُمُ لَا ى عَن مَصَارِع النَّهُ فِي - رَّا وَعَفَّة 100 1 Ell

كَانَكَ نَفْدًا النَّابِمُ عَلَيْكُ النَّابِمُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُعَالِمُ النَّابِمُ عَلَيْكُ الْمُعَالِمُ عَل اليَّالِي وَالْفَا يَوْسُنِي كَا عَلَى يَفَاعُفُ عَنْ سِنْفَا أَنْ فَيَهِ المعتنف كالسطة ولك مات بني طي كاعم ومكر علي الم لْأَارْجُمُ مَنْ مُوهِكُ وَعَهُ لَ إِنْ آنِ أَهُ الْحَجَهُ مُعَمِّعُ إَصْلَكَ أَ اعلى علت العام اعلى المارة المارة العالم المارة العالم المارة الم وعل تبعات قرص فظ و بنبعات واستره لاَنْنَا مُ وَعَلَ إِلَا يُ لَيْنِي لَا يُنْسَى فَعَى ضَهُ الْهَا الْمُخَطَّفُ الْعَالِيْنِ يَحَقِّفُ عَيِّى مُقَالِهِ اعْصَمَمُ إِنْ أَعْلِي مِنْ إِلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوالَّتُهُ لَا وَعَاجً المنكالة بعظيميك وكالشيساك ليحلانا وَتَوَلَّنَى بِعِصْمَاءِ مَا يَقَامُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ يظوالعب عارك فاستحلواته

مِيْرِعَافِيَتِكَ تَعَضُّلُ اللَّهُ وَالْمَا تَوْكُ لِلَّهِ مِنْ القائرا دَيك أَوْزَالَ عَنْ يَحْمُنُ اللَّهِ مُرْجَعُلُ رَقَّا فِي لِيزًا كالات لساقية بسراعا كالكاعامة على الإنباد وَمَا مُنْ مِنْ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ مِنْ مِنْ الْمُوسِطُوا الْحَيْدُ الْمُصْعِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُ صُلِّى مِنْ عَنْيَاكُ لَا يُطِلِّالُ لَكُمَا وَمُ هَلِيًّا 30 بَ دُنْ مُعَامِ الْمُنْ مُعَامِ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُع والشياه الشفاعة الأفت الأنك وعل على سيناك تعفو

ن ميم نعل لا لسبه عسام الدوم نيما أصلى عالم الطُّهُ وَلَكُ مِنْ إِنَّ وَرَائِمُ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ فِي مُعْلَمُ النَّهِ مِنْ النَّالِي المُعْمِيمُ حَدَكَ بُرِّحِينَ لِنَهُ عَمْ فَعُقَالَ وَيُنْ لِكُا لِقَامَ عَلَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِدِ مِنْ بتعقامي سعرك بالمراب ويساع والمنافقة عَلَيْكُمُ مِنْ عَمِيكَ وَفَقَ فِي صَالِحَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الل نَنَّ الدَّامِنُ فَي لَكُ لَكُولُ الْمُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا وَالْمُسْتُعُفَّا حَطَّلَهُ لَكُنَّ فَي قَالْ لَكُ مَلِينًا يَعْفُرُ إِلَّا لَيْ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّ على الحرام المرابع

الله و دور ورساس و المرابعة ا لعَالَفُوعُ إِلَيْنَا اللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّةُ الدَّاللَّةُ الدَّاللَّةُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدَّاللَّةُ الدُّولِينَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الدُّولِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيلُولِيلُولِيلِيلُولُولِيل بْقِيرِ حِنْوْجِ وَكَا أَغُولُ إِنَّا لَيْهِ الْمِيانِي عَلَى مِرَّالٌ هُو وَحُوالُ فِي أَوْمَا هُ رُعَانَ وَالْإِنَّامِ عُرَّسِلُطَالُكُ عَرَّالُهُ مَنْ لَكُ مِنْ الْمُعَالِّذُ مِنْ الْمُعَالِّينِ فَرِيًّا واستعام ككاف علاسقطب لله شاءد ويتلف الماولان المادان سَتَأْنَزَتَ إِمِنْ لَكَ أَنِصَى عَبِ النَّاعِنَانَ ضَلَّتُ عَلَى المَّالِمُ عَلَى المَّالِمُ عَلَى المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُّلِكِ تَحْدُدُ وَمَكَ النَّعُومُ وَحَالَمَ فَيُ لَكُومُ مَا كُلُومُ اللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ مُعَلِّمُ وَكُمَّا كَلْ الْفَالْمَةَ اللهُ أَلَاقُ لُ فَأَوْلَيْنَاكَ وَعَلَى إِلْكَ أَنْ دَالْيُهُ مَرُ وُلُ واناالعبك الضعيع عكل الجيم الملاح جسمن مكرانساب الوصلات الأماوصله معبك وتقطعت عنى عصم ألا مال مالا مالا ما مهمن عَفُولِ قَالُ عِنْدَى مَا أَعَالَيْهِمْ طَاعْتِكَ وَكَرَعَ إِلَا عُودُ مصر الماكات عاد المراق عادية

عَيِّرِ النَّهِيِّهِ وَقِيلِ النَّهِ عَلَيْحَقَالِ الْأَعْمَالِ عَلَكَ وَانْكَتَبَقَّنَا دُونَ حَيْرِكَ وَكُونَتُنَا مِ عَنْكَ دِ قَائِقً الْأَمْوَ وَلاَ نَعْنُ سِعِمْ الْحَ عَيْبًا عُلَا لِسَرَارُقَ فِي اسْتَحْدُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّه نَانْظُرْيَةُ هُوَاسْمَهُ لِكَ إِلَيْهِمِ الدَّيْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْرِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَفَنْ هُنَّ الْكِلِّقِ مِن صَفَاتِرْ فِي مُنْ عَنْ الْمُرْدِينِ حَيْنُ إِذَا فَالْفُتُ مَعْصِنَكُ وَاسْتُحْنِبُ بِشِقَ سَعْمِي سَعِظُكُ فَ فَنَالَ عَنِي عِنَالَى عَلَى مِنْ وَلَقَالَ بَصَالَةً فَي وَتَكَ الْرَاءَةُ الْرَاءَةُ الْرَاءَةُ الْمُرَاءَةُ عزان مِنْ وَأَدْ بَرَصُولُ عِنْ فَاصْمَى نِي بِنَصِيلَكَ وَمِنْ الْوَاحْرَةِ الْ فَنَاء حَيْنَاكُ طِلْهِ إِلَّا سَفِيعُ مُنْفِيمُ نَ الْبُكَ وَلاَ خَفَارُ مِنْ مِنْ فَي عَلَىٰ وَلَا حِصْ يَحْدُ وَعَنْكَ وَكُمُ مَا لَذَا لِكَا اللَّهُ مِنْكَ فَاللَّهُ لْعَالَىٰ اللَّهُ وَعَمَا اللَّعَنَّافِ لَكَ وَلاَ يَضِيُّ عَنِّي تَضُلُّكَ وَكَا عَمْلُ دُوْنِ عَفْي لَا أَنْ آحَيْثُ عِمَا دِلْهَ ظُوْفُورِكُ الْعَالَىٰ وَأَعْفِي لِلنَّالَ خَتُرْلُعَادِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللْحَالَاللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

مُرْتَنَى فَتَرَكُّ وَنَفُيتَنِي فَمِي كَذُبُّ وَسُولًا لَي لَخُطًّا عَجًا طَالًا وَيُوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ لَدُلُوكِ مِنْفُونَ عَلَيَّ مَا يَحَاجُهَا السِّنَّةُ حَانَمَا فُرُحُ خِلْكًا لَيَّ عَمْرُ عُ هَاكَ وَلَنُعُمُنُ لَ تُوسَنَّلُ إِيُّكَ بِفَصْلَافًا فَلَهُ مَعْ كَتُنْرِهَا أَغَفَّلُهُ رَيْطا عُدِينِهُ وَمِداكَ وَتَعَكَّنِيكُ عَنِ مَقَامِنًا وَ وَالْكُرُونِ نَّقَلَمْ مَا وَكِنَا مِّزُدُ نُولِ عِلَى عَلَيْتُكُمَا كَانَتْ عِلْفَيْتُكَ لِي مِن فَصَلَّعْ فَعَلَيْكُ ما والمراعدة المقام من سيخ النفسه ميك وسيخط عاليك عَنْكَ قَدَلَةً الدِّينَفْيِ خَاشِعَةٍ وَرَقَّهُ خِاضِعَةً وَجُكُمْ مُنْقَلِ مِن الخطاكا وافقائت الغنج إليك والرهبة منك وانت الحقن حام وَآحَيُّ مِنْ حَيْتَيهُ وَاتِقَاهُ فَاغْطِنِي بِالْبِعِبْ مَاجُونُ وَامِني نْ تُوَوْقُلُ عَلَى بِعَائِمًا أَرْجَهَا فَالنَّكَ آكُمُ الْمُنْقُ لِينَ نَدُتَى بِعَفُوكِ وَتَعَكَّ تَنِي بِفَضِ إِلَّ فِي دَا إِلَا لَقَاءٍ يُفَرِينُ الأَلْفَاءِ فَأَجِرُ بِي مِن فَيَعِنْكُما بِ دَارِ الْرُبِيَّاءِ عِنْدُمُوا

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله رُجُ إِلَىٰ أَكَالِمُهُ أَكَالِمُ فُكِينِ مَا إِنَ وَمِنْ مِي مَرِجِهِ لِلْمُ الْحَلِيمِ مِنْهُ فِي رُأَقِي ﴾ بَ بِي إِلَيْنُوعَاتُ وَنَقِيثُ لِكُمْ أَنِهُ فِي الْكُمْ أَيْبُ فِي الْخُوَةُ إِلَيْ أَ وَأَنْتُ الْحَكَامُ عَلَيْنَ مَا يَعْ يَعِينًا مِن صُلْبِ مُتَعَبَّما فِي الْعَظَّامِ اللهِ حَرِجِ الْمُعِيَّالَكِ إِلَى رَجِمُ صَيِّقَاةٍ سَكَبُرَكُمَا مِا لَحِيْثُ يُصَيِّفُ فَيْ عَالَاً عَنْ حَالَ حَتَّا مُنْعَبِّبَ لَيْ إِلَّا ثُمَّا مِ الصَّمِلِّ وَالْمُنَّ فِي الرَّاحِ السَّالِ وَا كَانَعَتْ فَكِنَابِكَ نَطَفَةً نُرْعَلَقَهُ نُرَّعَظَةً مُرَّعَظَةً مُرَّعِظًا أَيْ كُنْ اعظاما النظام لِحَامُ أَنْنَا مَنِي عَلْقًا أَخْرِيكَ الْبِيْنَ عَنِي إِذَا الْجِيجِينَ إلى من قك ولم السَّعْرِيمَن عِما فَصْلِكَ جَعَلْت لَ فُوتًا مِ فَصْلِلْ بِ أَجْرُنُهُ } مِنْكُ اللَّهِ أَنْسَكُنْتُهُ وَي كَاوَ أَوْ عَنْهَى أرتجيها وتؤثركن فارتب فرزأك الخالاب أليكور

غِنَاء الْكُواللَّطِيْفِ فَعُلَّ ذَ إِلَى بِي نَطَّى عَلَى الْيَعَا يَتِهُ الْمِا كَوْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى لِي حُسَى مَثْنِيعِكَ وَكُنْ الْمُنْ الْمُعْدَدُكَ نِفَتَى أَنْفُ كُورُ مِنَا هُوَا حَظِي لِي عِنْدَ لَكَ قَدُمَ لِكَ السَّيْطَاكِ عَنَا فِي مُنْ فَي الظَّرِّ مِنْ خَصْ الْيُقَائِنَ الْمَالَةِ فَي الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُنْ فَي الْمُعْ الْوَطَاعَةُ نَفْسِيْ لَهُ وَاسْتَعْصِيُكَ مِنْ مَلِكَيْهِ وَأَنْضَى الْدَكِ فِي الن مُسَوِّلُ إِلَى مُ يَنْ سَيْدُ لَاكَ الْكُوْمُ عَلَى لَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُصَاوَ الْمَامَكَ لِلسَّفُكُمُ عَلَى الْإِحْسِالُوالْهُ يَعْامِ فَصَمَّلُ عَلَى عَيْنَ الْهُ وُسِيِّ لَعَلَىٰ لِمُ قِي آنِهُ نَعِينِي مَقَلَىٰ لِحَدِلِقَ الْأَرْضَى عِظْةً قَسَمْتَ وَأَنْ يَجِعُلُ مَا ذَهَب مِن جَبِيمِ عَمِنْ مَي فِسَبِيلُ طَاعِيدًا نَكَ خَبُرا لَرَافِيَ ٱلْآَمِيُّ إِنَّ آحُدُوكُ مِنَ لِيَعَالَمُ مَنَ عَلَيْكُمُ مِنَا مِعْكُمُ مُعَ وَ يَوْعَنَى مَنْ بِهَا مَرْضِعًا فَعَنْ بِرَصَا لَكَوْمِنَ نَارِيْقُ كُمُ طُلِيَةً وَهُنِيمًا ٱللَّهُ وَنَعَبُ نُاهَا فُرِينِي وَمِنْ مَا إِنَّا وَكُلَّ يعيدها بعص ويفن تعضها على تعفرومن التأريد اً ميم//

بئمًا وَبَيْنَقِي آخُكُمُ احْدُمُ أَوْمُرْ فَأَيْلِهُمُ يحمر سنتعظفها ولأنقيل على التحقيق عرضت كما واستسا لَهُ اللَّهُ اللَّ بن عَقَائِعِ الفَّاعِرَةِ أَفْلِهُمَا وَحَيَّاكُمُ الصَّالِقَةِ مِانْيَابِهَا وَسَرَاعِهَا لَنْ نَفِطُعُ أَمْعاءُ وَأَفْرَى وَسُكَّاتِهَا وَمَنْ عُ قُلُونِهُ وَوَ اسْتَهُنْ الْحَالِيَةِ الْمُعْلِمُ الْ ٱۑٳۼؚػٲؠ۫ۼٵۅٙٲڂۜۯۼۿٵٲڵڷۿڿڝڵۼڰٷۜؠۜۊؖٳڷڡۅٲڿۯڣؙڮ بِفَضْلِ رُحَمَنِكَ وَأَقِلْنِي عَنْزاً بَ مِحْسِنِ إِقَالَتِكَ وَكُلِّيَ نُولِيَا عَيْراً المجازي الكائق للكرج في تعظى لحسنة وتفعُلُ فالمبد والنط نِّ سَيِّ عَلَيْ ٱللَّهُ مُرَّا عَلَى عَبِنَّ وَالِهِ إِذَا ذُكِرًا لِأَذْ أَ فِرِصَا عَلَيْ عَلَيْ مِنْ النَّا أُولَا لَهُ أَصَالُ لَا نَعْطُعُ مِنَاهَا الله الواقة المراص التقاميل الماعية وتعليم كُوْلِكُ تَعْنَى الرَّضَاصِلُو اللَّهُ لَاحَتَّ لَمَا وَكُا مُنْدَا الْرَجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ع أيمز دُعلي على الناكرة الاستمرا

N فصاء ف ولا تَسْمَنا عَ الْمُحْلِي عَيْمًا مَنْ أَرْصِ مَنْغُطُ فِلْ لِيْرُونِهِمُ وَيَجْنِزِ إِلَى النَّهُ هِلَ مِعْ مُرْمَعُ صِنَّ لَعَانِيهِ وَاقْتُرْكِ إِلَى حِدْمِ بَبَرُيُكُانَيْخُوْ الْمُعْ الْخِيمُ لِمَا الَّهِ هِي آحُدُ عَلَيْكًا وَاكْرُهُ مُصِيلًا لْلُسَاقَ فَلَا ثَكُنُ لَا عَكُنْ كُوْنَتُفِي لَكَ مَا نُعَنَا وَالْمِ مِنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ

المخطئنة ال تكناها وَالْفَا دِيَ عِلْمُ الْعُلَانُهَا فَوْقَا لْقَادِينَ مَكَانَتُ عَافِينُكَ لَا يَحِيا دُ وَنَ آنَا مُعْمِ وَمُرْدُمُ أَوْنَ آلَيْهَا عِجْمُ فَاجْعُلُهَا وآخفيت م التَّاحِيلَة واعظالناوز أحراعً ويُسجم ألخ أرُو الخطئة وسُعُما إلى التَّنْ أَلَا حِمة والطُّرُ بِقِ الْحَرْدُ الْوَسْ الْعَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ ف و وَلاَ سَهُ مُنَا الْعُفْلَةَ عَنْكَ أَنَّا الْكُكِّ مَلْ عِبُونَ وَمِنِ اللَّهُ مُنْ وَ تَامِينَ وَمَدُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ مُن رُبِّيناتِ الطَّا هِرُبُ وَأَجْعَلْنَا هُمِينانِ وَمُطِيعُانِ وَمُطِيعُانِ مُ وكان من دُعَايَّ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي الرَّمَا وَالْقَصَا منظرال صحامل ألما المؤرسي بجلوالله سيع isking of اتَّ اللهُ قَسَمُ مَعَايِسَ عَمَّا و بالْعُنَالِ وَاخْلَاعَ ويحتن وآله ولانفته بأعطيه وأ

الباقَ قَنْهَا ذَكُ لَهِ يَحِي كُونَ الْحَارُو الْجَعَلُ مَنْكُمِ مِي لَكَفِكُما زُوْيَسَعُونُا اوْفَرَمْ نِسُكُمْ لِهِ إِيَّالِيَّ عَلَى مَا خُولَتِنِي وَاعْصِمْ بِي مِنْ آنُ أَظُنَّ بِلْمَ الْ عَكِم حَسَاسَةً وَأَظَنَّ بَصِاحِ نِنَ وَ فَضُلًّا فَإِنَّ النَّبْعُ مُنَّةً عِلَى الْعَيْدُ مِنَ آعَرُهُ عِنَا تَكَ فَصِلَ عَلَى عَبَيْ وَالْهُ وَمَنْعِمَا بُرُوةٍ لاَنْفَكُ وَإِنَّانًا مِعْزُهُ نِفِقَ لَ وَالنَّرَخُنَا فِي مُلْكِ لَا بَوَالِكُ الوكور الكرت الصَّر الَّذِي كُرِيلِهُ مَا مُولَدٌ وَكُمْ مِكْنُ لَهُ فَوْ الْحَدُّ أوكازمن حعائه عكنه السّائدم إذانظ اللسِّجة والنَّاسُّة حَيْرِ الْرَعِينِ اللَّهُ وَهِلَ يُلِينًا إِنَّ مِنْ بِاللَّهِ هِلَ يَعْوَيُكُونَ مَلْ عُولِكُ أَسِنْكِيمُ أَن طَلَعَهُ كَا مِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَيْدُ وَنَّهُ فِي ضَارَةٍ فَالْمَعْظِيلُ مَا عِمْ مُطِّلِلْتِينَ وَكُالِكِينَا فِي الْلِيسَالِكُو اللَّهُ مُرْسَلِكَ اللَّهُ مُرْسَلِكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وآنزل عَلَيْنَا نَفَعُ هُنِ والنَّيْنِي وَبَرَّكُمْ الواضِّ عَنَّا أَدَاهَا وُ ولا تطنا فيها الفة وكانزنسا عام معاسناعا هنه اللهوان

وسنك المخفي في ما العُصَيب ل المستركان الدِّيرج بِقَهْ لِكَ عَلَى لَكِي اللَّهُ مَا لَهُ هُمَا ذَهَ مَعَ لَلَّا دِنَالِمُ فَكُمَاكُ وَ الْحَرِجُ وَرُومُ وَلَا مِنْ قِلْ كُلُمُ مُعَلِّنًا عَنْكَ يَعْبِرُكُ وَلاَ يَقْطُعُ عَنْ كَالْمِينَ نَاكُنَةُ إِنَّ إِنَّا لِعَرْضُ أَعْدِنُكُ وَإِنَّ السَّا لَمُنْ فَعَنَّ عِنْدُ مِنْ وَيُكُ دُفَاعُ وَلَا أَجِيهُ عَرْسُطُونًا فَ إِمْ يِنَاعُ كَالْمُومُ الْمِنْتُ عَلَى شِينَةً وَنَعْضُ الْحُرْبُ فِي مُراجِئَكُ لَكُ الْجُنْ عَامًا وَقَدْمَنَا مِرَ الْسَلْحِ وَلَكَ النَّذُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ النَّالِينَ النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا حَلَّا أَيُلَاءُ أَرْضَكُ وَسَمَاءَ وَإِنَّكَ النَّالَ لِحَبِيدِ لِلْهُ الْوَهَا لِكَعَا النِعَ القَامِلَ يَسِيُوا لَكُنَ السَّنَاكُ فِلْ النَّيْكُ الْحِيْرِ الْجُيَاحُ وُالطَّوْلِ لاَ الله الاَ النَّالَاكُ للطُّرُوكُانُ مُرْدُعًا فَقُلْ السَّا تعصيب عن ديه الشكر اللهمَّال أحالهيا كم علا مغراصانك ما ملا مهمشه

رُوم ا ذَكِ عَاجَى عَنْ شَكْرَ الْحُواعِيلُ اللَّهِ وَاعْمِيلُ اللَّهِ وَاعْمِيلُ اللَّهِ مقصري عليماك لا يحي يحديدان تعفي له ما سُريعان فكانزطني عُنهُ بِاسْتِيكِ لِهِ فَرَبِي عَفْرَتَ لَهُ فَيَجْدُو النَّي وَ مَنْ عَنْهُ وَفِصِ لِكَ تَسْكُرُ وَمِينِيْنِ مَا نَسَكُمْ أَ وَيُنْشِعُ كَالْ مَاتَطَاءُونَهُ وَيُفَرِّضَيُّ كَاكَ شَكَرَعُمِا دِكَ النَّا كُلُ وَجُنِتَ ا المراد المرد المراد مِنْهُ دُونَاكَ فَتَحَافِيْتُهُمْ أَوْكُرِيكُ سِبَيَّهُ بِيلِكَ إِلَيْ فِي أَنْهُمْ بِلَ مُلْكَتَ بِاللَّهِي أَمْرُهُمْ قَبْلَ أَنْ مِلْكُواْعِيا دَيْكَ وَآعِلَ النَّافِكُمْ قَتَلَ أَن يَّمِينُ وَ فَعَلَيْمَ لَكَ وَذَ لَكَ أَنَّ سُتَمَا لَ الْأَفْهَا وَعَادَ تَكَ الْإِحْسَانُ وَسَبِيلِكَ الْصَرِيْدُو الْمُرْتَا وَمُعْتَرِفُهُ مَا يَلْ عَبُرُ ظَالِإِلِنَّ عَانِبُكَ وَيُسْلِحِهُ فَإِنَّاقَ مُنْفَعِيلُ عَلَى مِنْ معين حالى نقيسه والانتهاري الزيادة التاريخ

اطَاعَكَ قَسَبِيلُ مُرْبَعَبُكَ لَكَ فَأَمَّا الْغَاصِٰ ثَمْ فَ وَلَا أَفِعُ لَهُ تعاجله ببقيتك لكريئتبير أياله فمضمية اِطَاعِدَ لَيْ لَفُن كَانَ سَيْتُي فِلَ قَلِكًا هُمَّ بِعِصْبِ إِلَى كُلُّا أَكُورِي خَلِقُكُ مِنْ عُفِي بَيِكَ فِحَبِهُ مِالْحَتَ عَنْهُ مِرَالْجُنَّ وَآبِطُونَ عَلَيْهُ مَالْجُنَّ وَآبِطُونَ عَلَيْهُ مِرْسَطَعَ ابِنَا لِنَعْ أَكُواْلِعِقَا بِ تَرْكُ مُرْجَقِكَ وَمَ حِنَى بِكُ وُن قَا لِكَ لَمُرَّاكِمٌ مِنْكَ بِاللِّهِ فَي مُنكَفِيعٌ مِنْ هَالِكَ عَلِيكَ لَا مَنْ فَتَاكَثُ أَنْ يُوْمِنُ فِي كُلِّيا الْإِحْسَاقُ كُمُ النَّهِ فَكُونُ مِنْكَ إِلَّا العال وبخشخ راه على تعصاك ولا فياف عفالك والمن بَصَالَطَ فَصِّلَ عَلَيْ عِينَ قَ إِلَّهِ هَا إِلَيْ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ النَّوْ فَبَى عِمَا إِنَّكَ مَنَّاكَ كَرَجِرُ وَكَانَ مِرْجَعِلَةً مِمَاكَ والسَّ ا فالمعتال مُرَفِيعًا لما دور التقصر في حقوة لِعَرِّقِهِ عَمِوالِكَ مِاللَّهُ مَا إِنَّا لَغَنَانِ مُ الْكِكَ مِنْ يَّ : دَا وَ الْعِيْمُ وَمُومِ رَجِي وَ وَ لَهِ مِنْ مِنْ الْسِيْمِ الْسِيْمِ الْسِيْمِ الْمِنْ وَلَهِمْ مِنْ جَعِيرًا فِلَهُ الْحِيْمُ وَوَمِنْ مِعْمَا وَوَ لَهِ مِنْ اللَّهِ فِي أَلَّهِ فِي أَلَّهِ مِنْ مِنْ المؤتدال.

ذى يَقَ لِمَى أَفِي فَلِمَ أُوفَى وَمُرْعَبُ مِن طَلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَمِنْكُلِّ الْمُرْصُ لِفُكُمْ الْمُؤِّدُةُ الْحَدَانُ مِنْ النَّاكَ وَالْحَرِضُونُ مِنْ المُرْحِقَ لَعَيْدَكُ الْمَ فَي الْمُحْوَاعِظُ الْأَبْسُ بِلاَّى مُزِلَسُنِيا بِهِنَّ قَصِّلُ عَلَى مَعِينَ وَالْمَعَ لَنَهُ أَمْنِي عَلَى وَقَعْتُ فَا وَمَرِالِيَّ لَاسْ عَرَّى عَلَى الْعِمَا يَعِي صُرِيلِ عِي السَّمِّعِ الْعَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلَمِينَ الْعِلَمِينَ الْعِلَمِينَ الْعِلَمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمِ الْعِلْمُ عِلَمِ التَّأَيُّرَةِ كَانَ مُرجَعًا يُهِ عَلَيْهِ السُّلُّ فَي ظَلَّ لَكُ عَلَووالنَّجْرُ الله مُصِلَ عَلَ عَبِي وَالْهِ وَالْمِسْ مُعَوْنِ عِنْ كُلِّ عُرْمُ وَآنَ وَحُرْبُ عَنْ كِلَّ مَا لَيْرِوا مُنْعَى عَنْ دَى كُلِّي مُوْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَمُومُنِيا ۗ وَمُسْلِا وَمُسْلاً الكه والماع بالمرتبي خطرت الميء فمضى بطالا منى متيسًا وتتعملنك فيكور كافاغ فالوما الوتهمين واعف له عالاته عَنى وَلاَ يَقْفُ عُلَى مَا أَرْبَكُتِ فِي وَلاَ تَكُنَّفُهُ عَا الْمُسْلِحِ الْحِدَ مَا لَكُونَا مِنْ الْعُلُومُ وَمُرْدُونِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

العَوْمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ المعان فاخبركالي عفي مراسي الماسي وعنون السيقاق عَقَوْمِهُ إِلَى وَلَا بَارِي فَيْ نَفْسَهُ فِي الْسَلِيمَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل دلك الله من خوفه مناه الذمن المناهدة الما ويا أوم من النَّهُ الْأَكْنُ مُن حَالَتُهِ لَلْحَارُهُ فَيْ الْنَكِيْنِ النَّهُ مُعْ مُعْلِّالْوا نَسَّكُونُ النَّهُ فَي طَيَّهُ اعْزَالًا مِلْ لِفِلَّةِ حَسَالَةِ مَا مَنْ سَيِّعَالِةِ وَضَعْفِ عَجَهِ في عمير سَمَايَة فَاسَالَتُ مَا الْحَيْنَا الْعَقَالُهُمَّا أَزُكُ الْعَقَرُ فَ لصِّرِيقُ وَكَا بِيَأْسُ مِنِياكُ الْحَصِّمِ فَيَ لَمَ الْحَالِثِ الْعَظِيمِ

المرعكية السااذا بع عليه منساود الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صِلْحَ لَي عَلَى عَدِّ مِن قَالِيهِ وَآفِهُ الْطَالِ لَا مَا فَقَعِمْ عَنَا مُصِنْ فِالْغُلِّ صَّالًا ثُوَّ مَلَ إِبِينِيْهُا مُسَاعَةٍ بَعِنْ سَاعَةٍ وكالمُنتَفَاءَ يَوْم تَعُمَا يَوْم وكا اتِّصَالَ نَفْسِر بَنْفُ فِي كَا ُكِي فَ قَلَامٍ يَقَلُومَ وَسَلِمُنَا مِنْ عُرُ وَرَزْ وَأَمَنَّا مَنْ وُرُخْ الْعَيْدِ لَا إِنْ يَنِي لِيهِ إِنَا نَعِيًّا وَلَا يَخْصُلُ خِرِكُمْ إِلَهُ عِنَّا وَاجْسُ لَيَا أَصْلِهِ إِ لأَخَالَ عَلَامَنْ مَنْ مُعَدُ الْمُوبِ وَالنَّاعَ وَمَغِيمُ عَلَيْ مَلَامِ لَّكِيَا وَدِكَ حَتَّى كُوكَ لِلْهُ يُعَلِّ مُنْكَنَا الَّذِي مَا مَثَى بِهِ وَمَا لَكُنَا الَّذَا لَتُسُنَاقُ اللَّهِ وَجَاْمَتُنَا الَّتِي لِحِمُ اللَّهُ مُوضَعًا فِإِذَا أُوْحِ ثُهُ عَلِيْسًا وَٱنْرُكِينِهُ مِنَافَالْسِعِلْ بَالِهِ مِنَ ازَاوَ النِسْنَا بِهِ قَا ذِمَّا وَكَانَتُ مُعْفَاهِمُ بَنَا يَنْهُ وَاجْعَلُهُ وَمَا كَامِلَ مُلَامِلَ فَعَامِينَ عَضَرَا بِلَكَ وَمُفِيّاً مَا كُلِّينَ مَعَا بْنِيرَ حَمَيْكَ أَمِنًا فَتُلَابَ عَبْرُضَا لَانَ طَالْعَبِ النَّاكِ

مسترقب أنسان عارعامان لأمجون احرامي وَنَامُصَدَالِعًا لِلْفُسِالِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ عَالَمِ عَلَى السَّالَةُ ا فَيُطَلِّيكُ لِسِينِ الوقايةِ اللَّهُ حَرَّضِكًا عَلَى حَيَّةً اللَّهِ وَأَوْسُنِي هِا حُكَما مِنْكَ وَآوَيْنَ فِي مَنْنَا رَبَحُ مِنْ اللَّهِ وَكُلِّلُ المجوْدة بالماكاك ولا سنمين الرجمان ولاتمران الربورة مِنْكَ وَلاَ تَعَالَيْنِي عِمَا الْمُعْرِينِ مُنْ الْمُسْتِمِ الْمُسْتَّةُ وَلاَ مَا رَبِينَ وَالْمَ ولانكستفصيني في ولا مَعْ الْعَلَى مِدْ اللَّهِ نَصَا فِي عَلْكُ ولانغلن على عَيْون الرَّاحِيْرَى أَخِيْدَ عَنْ أَمْرَ مَا أَرَادُ مِنْ مَسْرُ عَلَى عَالَ الْوَاطِ عَنْهُ مُما يُلْحَقُّهُ عَنِي لَكَ سُنَّا رَا يُنْ يُونُ وَمُرَا برضوك وأيكل كرامني بعقراناك وانظرني فيهاسب المَدِّقُ وَتَجَابِي وْمَسَا لِلْهِ الْمُمِنِينِ الْجُعَلَى فَوْحِ الْفَارِيْنِ اعْ مِعَالِسِ السَّالِيَّانَ مِنْ يَنَّ الْعَلَى فِي كَانَ مِنْ عَالَى الْعَلَى فِي كَانَ مِنْ عِنْ عَلَى السَّلَامُ عِنْ الْحَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللّلْمِلْمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

ُ بِهِ عَنْ شُمَائِعِ أَحْكُمُ مِكَ وَكَنَانًا وَصَّالَتُهُ لِيمَادِكَ نَفَوْمُ لَأُوْوَمُنَّا آزُنْنَهُ عَلَيْدِينَ عَلِيَّا صَلُوا نُك عَلَيْهِ وَالْهُ نِيلُاوَجَعَلْهُ نُوْرُاهُ مِيمَانِهُ آنِزُنْنَهُ عَلَيْنِينَ عَلِيَّا صَلُوا نُك عَلَيْهِ وَاللَّهِ نِيلُاوَجَعَلْهُ نُوْرُاهُ مِيمَانِهُ ظُا الضَّالَ لَهُ وَالْحُ إِلَيْ إِنَّا عِلْمُ وَشِيفًاءً لِنَّ انْصَدَ الْحُجُمُ النَّصَانُ ٱل سُرِّمَا عِلِهِ وَاللَّهٰ وَأَنْ قِسُطِلًا حِمَّيْنَ عِنْ الْحِيْلِ لِمَا لَهُ وَيُومُونُ الرَّمُ ٧٠ وَطَفَأَعَ اللَّنَّاهِ مِنْ مِنْ فِرِهَا مُهُ وَعَلَمْ بَخَاجٍ لَا يَضِلُّ مَنِ الْمُفْصَ المنتينة وكانتال آيل ف الماكمات من تعلَّى بُمْ وَعِيضَ اللَّهُ إِفَا ذُا فَيُ مِنَا الْمُعُونَةُ عَلَى بَلَا وَيْهِ وَسَهُلَتَ جَوْلِسَى ٱلْسِنَتِنَا مُحْمِيًّا! فَاجْعَلْنُهُ مِنْ مَنْ عَالَ مَنْ عَالَ مَنْ مِنْ عَلَيْ مِنْ الْمَالِيْ الْمُعْرِفَادِ النَّسْلَادُ لِحَكَمُ الْإِنْهُ وَيَفِيْهُمُ إِلَى أَنْ قُرَارِئُ مِنْنَا لِمِلْ وَفُوْضِيًا مِتَ سَيَّالِمَ اللّ إَلَى الزَّانِ يُعَالِّمُ بَدِّنَكَ عُمَّ حَبَّلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى على المعالية و درات الما المعالية المسالية

عَامِنَ مَهُ إِعَالُهُ وَوَهُ بِنِياعِكُ وَلَوْقَعُ مَا حِعلَت قَالِمِنا لَهِ مُمَالِيَةً وَعَرَّفِينَا بِحَمِيلَكُ مِنْ فَاقْدِينَا فَكَا حِعلَت قَالِمِنا لَهِ مُمَالِّهُ وَعَرَّفِينَا بِحَمِيلُكُ مِنْ فَاقْدِينَا بِحَمِيلُكُ مِنْ فَاقْدِينَ عَبِينَ الْخَطِيْتِ وَعَلَى الْوَالْخِنَّ ان لَهُ وَاحْعَلْنَا مِنْ تَعْتِرُفَ مَالِنَّهُ مِنْ عنن السِّحتَى لانعاضَ النَّاكُّ في نَصِي يَقِهِ وَلا يَعْمَلُ النَّالِيمِ عَ: قَصُرِي طِرْنِقِهِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَالْهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ يَعْنَظُمُ مِنْ وَعَالِي مُن لِلْمُسَانِقَا إِلْ حُلِي مَعْقِلِهِ وَيَسْلَنُ فَيْ طِلِّ جَناجِهِ وتهنداي نضي صناحه وتفتك ي بنيك الشقار ووستنصير عضاجه ولا للنه الفرائد في عنى اللهروك ما نتاب عَبِّا أَعَلَى اللَّهُ لَا عَلَىكَ وَأَغْتَ وَالْعُنَ وَالْمُسْلِ الرَّضَا الْنَافَ فَصِلْ عَلَيْ مِن وَاحْعُلِ الْعُرِيلِ وَسَيَالُهُ لِنَا إِلَى النَّفِي مِنَازِ لِلْ الْكُلِّمَةِ وسكا أين ويوال تحل السكرمة وسيما بني به النّه أوعن الفيلة وَدَينُ مُعَةً نَفِي مُ يَهَا عَلَى فَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ مُلَّا عَلَى فَكُمُ اللَّهُ وَالْهُ وَاحْطُطُ مِالْهُ إِنْ عَنَا يَعْلَى الْأُونَ لِيرِوْهِكَ لَنَا حَسِنَ

النَّعَرُّلُ الْأَبْرُ أَرِّمَ الْفُدِينَ الْأَيْلِ لِنَّابِنَ قَامُوالْكَ بِهِ إِنَّاءَ اللَّيْلِ اظْلُ النَّهَا مِ حَتَّى مُعَلِّحٌ فَا مِنْ كُلِّ حَسِّرَ خُطِيرٌ وَنَقَعُونَهَا انْ كَلَّا بُنَ استضاؤا بمورادكم بلوهم ألآمر عزالقل فيقطعهم بخارع أُعْمُ مِنْ النَّهُ مُصِلَّ عَلَى عَلَى قَالِهِ وَالْجَعِلِ لَمْ الْأَلَاكُ لَنَا فِي ظُلِّمِ الكيال وُنسَّاوِمِن مَن عَاتِ النسَّكِطَ إِن يَطَلُّ سِي الوَسَايوسِي ولاقت امدَاعِن نَفْلِهَ إِلَى الْعَاصِي خَابِسًا وَلَا كِلْتَيْنَاعِ لَيُكُونِ أ فِي الْمَاطِلِ مُرْعَانِي اللَّهِ عَنِي سَا وَ لِي الْحَالِ وَالْمَا الْمُعَالِمِ الْمُعَمَّا مِ إِلَا عِنْهَا مِنَ الْعَفْلَةِ عَنَّا مِنْ تَفْتِرُ الْاعْتِبَا مِ مَا مِنْدُ حَقَّ التوصل إلى فارتها فه مريحاليه م وترا والمياله التي منعفت الخال الرواس على صَارَبَتْها عِن خِيالِهِ ٱللَّهُ وَصِلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالَّهِ وَأَدِمْ بِاللَّهُ النَّالِ صَلَّا حَلَا مِنَا وَ أَجْدِ بِهِ حَطَلَ مِنْ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِيْحَةِ فَمَا يُرِنّا وَغَسِيلٌ بِهِ دَسَ نَا فَالْوَسَا وَعَلَّاقِي آورار والمحتربه منستراض الوارد بيف في فوقع العَهْز

عَلَيْكَ ظَمَّا هُوَاجِرِنَا وَاصْحُنْسَا مُعَلِّلُ الْمُ يُرِقُ مُنْ أَوِي اللَّهُ وَصِلْ عَلَى عَيْنِ وَالِهِ وَاجْرُ مِا الْقَيْلِ إِنِّ فَلْتُنَامِنُ عَمَامِ ٱلْحِرْمُ لِأَكِنِ وَسُقِ إِلَيْنَائِيهِ نَـفَكَ الْفِينِينِ فَ خصر استعدان لوق وجنبنايه القرائب الناسوك رَّمَانِ الْأَخْلافِ الشَّيْفِينَا. عَمْرَهُ وَ النَّهْرُ وَدُوا عِي النَّفَادِ حَتِّى بَكُونُ كَنَا فِ الْقِيلِمَةِ إِلَى مِنْ صُرَانِكَ وَرِحْنَا نِكَ قَائِلًا اوَ<del>كَنَا فِ</del> التُنْاعُ بَيْعِلِكَ وَبَعِيِّ يُ مُمَّا وُدِكَ ذَا زَيْداً وَلِمَا عِنْدَاكِ بِغَلْبِلِ حَلَالِهِ وَمَغِنْ بْبِرِحُولْ مِهِ نَسَاهِدًا ٱللهُ مُرْصَّلُ عَلَى عَلَيْكُ وَهِوْنِ بِالْفِيُ الْمِعْنِدَ لَلْوَنْتِ عَلَى أَنْفِينِنا كُنْ السِّياقِ وَيَحْدِي ٱلْأَبْنِ وَتُوَا كُدُ صَالِحَ أَيْنِ إِنَّا لِلَّغَبِّ الْمُتَقَوِّسُ لَوْلَقِ وَقُدِلَ مَنْ لَاقِنَا وَتَجَلَّى مَلَكُ لَكُونِ لِقَلِيقِهُ عَامِنٌ جَعِبِ جُنِي وَرَمَاهَاعَنَ قَوْسِ اللَّنَايَامَ اللَّهُ عِرَفَحْتُ مِ الْفَلَّافِ دَانَ لَهَامِرُ فَي فَانِ أَلَهُ مِنْ مُنْ أَنَّ مُنْ مُعْ مُنَّا مُنْدُعُ

النَّالَ وح فَي مِنْ اللَّهُ اللَّ الأَعْالَ قَالِهَ فِي لَهُ عَنَافِ فَ اللَّهِ عَنَافِ فَ اللَّهِ فَعَالِمَ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ فَا مِلْ أَنَاوَكُ اللمنقات يَوم التَّلَاقِي اللَّهُ وَحَدِلٌ عَلَى عُيِّمًا وَالْحِمَالِ الْحَ الأف وُلُول حَامِ الْبِلِا وَظُلِّ الْمُقَامِّةِ بَايَنَ ٱطْمَاقِ الشَّرِي والحقيل المثبى آريفك في ان الثي في إخار منا را المستولك إبر خُمَنِكَ فِي ضِيْبِي مَا لَاحِينَ بَاكُمُ انْفَظَّنَا فِي حَافِيرِ الْفَالِيَ إلى ويتاب المامنة والمتحميا القراب في من قعيف القراني عَلَكَ دُلُّ مَعَامِنَا رَثَيْتُ وَلِمُ عِنْمَا ضَعِلَ أَحِنْعِ كُلُمُّ الين م الي رعليها ذكل أن إمنا و بمنابه من مُلِ الشين يَّنَ مَ الْهِيْنَةِ وَيَعْنَى أَرِيلَ أَهْنَ إِلَى أَهِنَ الْهِيلِ الْمُؤْلِلِينَ فِي الْفِيلِينَ فَي الْفِيل ويُحْمَنَانِيَ مَا تَسْتُحَافِي وَالظَّلَةِ فِي مِمْ الطَّلَةِ فِي مِمْ الْكِيرِيِّ وَالسَّالِيةِ وَاجْدُلُ مَا فِي صِنْ وَيِ الْحَارِينَ الْحَارِينَ وَكُولُوكُمْ يَبْعُلُ لَكِهِ وَعَلَيْنَا 

ر سالتك وصلام مَلُوانِكَ عَلِيهِ وَعَلَى اللَّهِ مَعْ النُّهُ مَا النَّهُ وَعُمَّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ينك مخلسا والكنهم مندك شفاعة قاجا عِنْدَ كَ قَلْ مَا وَاوْجَهُ مُونَةً عِنْدَ لَقِحًا مَا اللَّهِ ل عَلَى حَيْنَ وَالْ حَجِيلُ وَسَيْنِ بِنَا إِنَّهُ وَعَظِيمُ وَعَالَمُ وَعَظِيمُ وَهَا يَهُ كُ مَيْزَانِهُ وَنَقِيًّا ﴿ شَنْفَاعَتُهُ وَقِيَّ نِ وَسَكُلُّهُ وَلَيْنَ نع وأنتر في وارفي حرد بحثه وأحسناعاً مستدودة عَلَيْهِ وَحَنْ بِنَامِنْهِ الْمُحَدِّ وَاسْلَاقَ بَلِيهُ وَ الْحَدْلِ مِنْ الْعَالِمِينَ وَ الْحَدْلِ مِنْ ا هِ وَاحْشِرُنَا فِي زُيْرَتِه وَأَوْلِ ذِنَاحٌ فِي أَوْ الْمُنِقِنَا بِهِا الله هُ عَلَى فَعِلَ وَ الدَّمَالُوةَ مُبَلِّعَهُ بِهَا انْفُلُ مَا وَفَضِيلِكَ وَكَرْامِيْكَ انْكَ ذُوْرَجْمَةِ

11

مَاجُرِيتُ أَحِلًا إِمْنُ لَكُنَّ كَا الْمُسْ لِللَّهِ الْمُسْلِكُ الْمُرْسِلُهُ المُصَطَفَأَن وَالسَّاكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الطَّبِّينَ الطَّا فِي مَنْ عَلَيْهِ الله وَمَا كَانُهُ وَكَانَ مُو كَعَامُ لِهِ عَلَيْهِ السَّالَ مَا إِذَا نَظُرًا اللَّهُ الْحَدْدُ السَّالُ مُ الْحَدْدُ السَّالَ اللَّهُ الْحَدْدُ السَّالَ اللَّهُ الْحَدْدُ السَّالَةُ الْحَدْدُ السَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّهُ مَنَا زِلِ التَّقِينِ إِلْمُتَّعِينَ فِي قَالَ التَّكَ نَبْرِ لَمَنْتَ مِحْفَى إِلَّا مِنْ اللَّهِ المَّالِمِ المُتَّالِقِينَ إِلَا التَّقَالِ إِلَا التَّقَالِ التَّقَالِي التَّقَالِقِ التَّقَالُ التَّقَالِقَالِقَالِي التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ السَّفَالِي التَّقَالَ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالُ التَّقَالِقَ الْعَلَالِي التَّقَالَ السَّفَالِي السَّفَالِي السَّفَالِي السَّفَالِي السَّفَالِي الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ السَّلَّ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي السَالِمُ الظكرواوض بالتقرو بحقالت التأثر لَمَاتِ مُلِكُهُ وَعَلَامَةً مُنْ عَلَيْ الشِّيلَةِ الْمُعَلِّينَ فَانْتَعَنَّكُ بِالنَّالَةُ والتغيا والطلع والأفؤل والانات والمستعدي كُلُّ ذَلِكَ أَنْ لَهُ مُطَيِّرُوا لَى أَلَ ذَيَّهُ مَنْ يُعَرِّبُ عَانَهُ الْخِيا مَا كُرِينَ فِي أَمْ لِهِ وَالْطَافِكَ الْمُعَالِّينَ فِي سُكَانِكَ مِعْلَكَ مُنْفَيَّا مُرْفَعَ حَادِثِ فِي حَادِيكُ مِنْ أَلَّالُهُ مِنْ قُرِينًا فَ وَخَالِهِ فَالْقِلْمُ اللَّهُ مِنْ لِكَ وَخَالِهِ فَالْقِ ومقلابي ومقلام ك ومعرف كا ومعرف التا نَصِلُ عَلَى عِنْ وَالْهُ وَالْمُعْتَلِكَ هَلَالَ وَ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْمُعْتَلِكَ هَلَالَ وَ كَ لَا تُعْتَمَ

تُمَةِ وَإِنْ لَامُ اللَّهِ مَمَّاعً الله واسعل مرجب اك فيه ووفينا في وأوراعنا فنه شكر بغيثك والسنافيه جأن إنا عَلَيْنَا إِنْسِينِكُالْ مَاعَيْكَ فَيْهِ لَلِنَّهُ أَنَّكَ لَكَنَّاتُ الْحَيْبُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُعِنَّا وَاللهِ الطَّيْدُينِ الطَّامِن بَنْ كُلِّ المَّالِمُ مِنْ مِنْ دُعَانِهِ عَلَيْهِ إِلسَّلَامُ إِذَ أَخُلَسُهُمُ مُحَ كَنْ لِللَّهِ اللَّهِ فِي هَلَ أَمَا لِيَهِ إِوْجُعَلُنَّا مِنْ آهِ

وَالْخِنُ لِلَّهِ النَّا يُ حَبَانًا دِنِ نِيزِهِ وَاخْتَصَّنَا عِلْمَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سُنُدُل حِسَايِهِ لِنُسَلِّكُما بَيِّيهِ إِلَى رُفِينَانِهِ عَلَى أَيْمَعَلَّا أَيْمَعَلَّا أَيْمُعَلَّا أَمْرُ وَرَضَى بِهِ عَنَّا وَالْحِنُ لِلهِ اللَّهِ عَلَى مُن اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَنْ مَنْ مَضَانَ مَنْ الصِّبِيامِ وَمَنْ أَلْمُ سِلِّمَ وَمُنْكُم السَّالُمِ وَمُنْكُم السَّامُ وَمُ سَّعُ التَّيْ وَسَعُ القِيَامِ اللَّهِ النِّنِ الْمِزِلَ فِيهِ الْقِنَّ الْ هُلَّ يَّاسِ وَبَدِّنَاتِ مِنَ الْهُ لِأَى وَالْفُرْ قَافِ أَلَا أَفَظُيْلِيهُ عَلَى سَايِّ النَّيْرِهِ بِهَاجَعَلَ لَهُ مِن لِحُمْلَ نِلْقَ فَعُلِيَّ وَٱلْفَصَّا المنتوثي وفي في ما آحل في عَيْرِهِ اعْطَالُمُ وَجُوفِهِ الْمُطَّا وَلَلْشَارِ سَإِ إِلَى آمًا وَحَجَالِلَهُ وَفَيَّا بَيُّنَّا لَا يُحِيرُ جَلَّ عَلَا بُقِينَ مَقِينًا وَكُلِّي فَنَبُلُ أَبِ مُعَالِكُ الْمِنْ مُعَالِّي عَنْهُ لَمْ فَضَلَ لَكُلَّةُ وَأَجِلًا مِنْ لِيَا لِيْهِ عَلَى لَيَا إِنْ لِيَّالَفِ مِنْهُ وَسَمَّا هَالِيَاهُ الْفَسَيْنِ مِ تَنَزَّلُ الْمُكِنِّكُ فُهُ وَالنَّهُ مُ فِهُ إِلَّا فِي رَبُّ فَيْمُ مِنْكُمِّلُ مُرِسَلَكُمُ دَاعِهُ البركة الطلق الفخعل من يساء من عاد ويما أحصر

لَيِّقُظُ عِمَا حَظُرُبُ فِيهُ وَاعِنَاصِيا مِهِ وَ السِّعَالِيَ فَيْهِ مَا مُرْضَحَ ضَغِي إِنَّهُ لَعِيا إِلَى لَغُو وَلَا نَشِيءٌ مِا يُصَّالِ مَا إِلَى الْمِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَ حَيِّا لِهُ اللَّهِ مِنْ أَلَا يُنَا إِلَى عَظُوْرٍ وَكُوْ يَخْطُو بِأَقِيرًا مِنْا نُ وَحَتَّى لَا يَعَى بَطُونُنَا لَا مَا أَحَلَكُ وَكَانِينَا لَا مَا أَحَلَكُ وَكَانِينَطُوْ إِسْنَتُنَّا مُكَامِنَا لَتُ وَلَا نَتَكُلُفَ إِلَّا مَا مِنْ نِي مِنْ نُوَا بِكُ ﴾ نَعْاطَىٰ لِاَ الَّذِي يَقِي مِنْ عَقَالِكَ ثُمُ يَخَالُونُ إِلَكَ مريد على الرائد و موسية المورد و مرسم عرض ماء الرائيس و سمع في المستعان لا نسسر يِبُهِ أَحِلًا دُونَكُ وَكُلَّا بَيْعِي فَيْهُ مُرَادًا يُسَوِّلُكُ اللَّهُ مُرَادًا يُسَوِّلُكُ اللَّهُ مُرَا عَلَيْ قَالَهُ وَفِيغُنَا فَيْهِ عَلَى مُوافِيْتِ الصَّلُوةِ الْكِرْيِحُ! الرَّ حَكَّ دُتَ وَفُرْخُ خِهَا النِّي فَرَخُهِتَ وَوَظَ مُ وَظَفْرَ وَالْوَالِيمُ الَّهِ ، وَقَتْ وَالْزَلْنَا فِيمَا مُسَرِّلًا

المُمِينِ لِمَا إِنْ لِهَا الْحَافِظِينَ وَمَنْ كَانِهَا الْمُحْدِينَ لَهَا فَي آوَقَانِهَا عَلَى مُلْتَنَّهُ عَنْدَالَةَ وَرَيْسُولُكَ صَلَقًا ثُلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ فِي وَعِمَا وَسُمِي فِي هَا وَجَمْدِ وَوَلْ ضِلْهَا عَلَى التالطورة استغادات المنودع الكيادة نُصِلَ آنَ حَامِنًا للبِّوْ الصِّلْ وَالصِّلْ وَانْ نَعْفِيًا هَلَ خِيرَانِنَا بِالْإِنْفِي العلية المخلصات المتاعر البيعات وان نطقها ما خراج الرِّي كَاتِ وَإِنْ تُواجِعِمَى هَاجَرَنَا وَإِنْ مُفْصِفَ مَنْ طَلِّنَا أَوَانَ مُسَالُمُ مَرْعَاحَ أَنَا حَالِمَنَا مَرْعُحْ مَى مَنْكَ وَ لَاحَكُمْ الْعُنْ وُالَّذِي لَا يَكُونُ فِلْلَهِ وَالْحِنْ مِلْ لِنَّاي لَا يَكُونُ لَكُونِ لِمَا فِي لِمُ تَصَافِيهِ وَانْ مَنْقُرْبُ الْكُ فِيهُ وَمِنْ الْأَكْمُ مَا مُطَافِّرُ الْأَكْمُ مِنْ الْعُلِيلُ الْرَكْمُ مِنْ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْمُؤْمِنُ الْعُلِيلُ الْوَلْمُ الْعُلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِيلُ الْعُلِقُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِيلُ الْعُلِقُ الْعِلْمُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقِيلُ الْعُلِقِيلُ الْعُلِقِيلُ الْعُلِقُ الْعُلِقِيلُ ولِيلُولِ الْعُلِقِيلُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمِ الْعُلِقِيلُ الْعُلِمِيلُ الْعُلِقِيلُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْ مَنَ الْمُؤْمِثُ مُنْ الْمُدِيمُ الْمُنْ مَا الْمُعْمِ الْمُعْيِنِ عَلَى أَوْ كَا كَا الْمُعْمِ الْمُعْيِنِ عَلَى أَحَالًا مِنْ لَكُ يَاكُ إِلَّا وُوْنَ مَا تُوْرِي دُمِنْ آخِ الْسَاطَاعِيةِ لَا وَالْمَا الْعَرَادُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَعِينًا

و فت فنا من ملك وينه الرسار الوع وا و نَصَالَ عَامِحَت مِنَ الْهِ آهِ لَنَا فَهُ مَا أَوْعَلُ لَيْ كَامِمُكَ أُوجُلُكَ فَيْهُ مَا أَوْجَبُتُكَ هَا الْمُعَالِّعَةَ وَطَاعَتِا المغلنا في نظم راسيحة الكفيع الأعَارِ مُثِينَاتَ اللَّهِ صِلَّ عَالَيْ اللَّهِ مِيلًا عَالَيْ اللَّهِ مِيلًا عَالَيْ وَالْهُ جَيْبُ أَلْمُ إِلَا مُنْ فَعَ حِيلِ فَي وَلِي اللَّهِ وَالنَّا فِي اللَّهِ وَالنَّا الْحَالَ دينك العَمَ عَنْ سِيدًاك وَالْإِغْمَالَ لِمُ مَدَاحَ وَالْمُغْنَادُ مِنَّا التَيْطَانِ لَيْ بِمِلْكُ فِي مَا لِنَاكُمُ مَا يَعَلَيْهِ فِي لِهِ إِذَا كَا نَ لَكُ فِي كُلُّ لِدُلُهُ نِ ال شخارة في الحيفيم اعفول آؤهه أصفي إلى فاجتما ، قَابِمَا مُرْبِلُكَ لِرَقَافَ جَعَلْ السِّيحُ فَامْرُ حَيْرًا هُمْ إِنَّ أَصْحَارَ الَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُوا عَيْ دُنُونَهُمَا مَعَ الْفِي الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ومني ق عنَّالْتَبِعَانِنَا مَعَ انْسُلُا إِزْ آتَامِهُ حَتَّىٰ مُعَيِّضَ عَنَّا وَفَلُ صَعَّيْتَ مَا ومرابط القراف أخاص المتانية من التساب اللهم يُرُولُهُ إِن مِلْيَانِ مِنْ مِنْ لِنَا وَانْ رَجْمَانِهِ فَقُومُنَا وَإِنْ ثَنْكُلُّ

لتناعل وكالشكان فاستنقى كامنه بصاد بنالاً الدفرين أوقانه بطاعتنالك أعنا في على صِيَامِهِ وَفِي لِدَلِهِ عَلَى لِصَّلُونَهُ وَالنَّضَّ عُرَالِيْكُ مَا لَحُدُ عِلَكُ وَالنِّ لَّهُ نَانَ مَدَالِكَ حَيْ لِالنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَقْ يُطِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَنْ فِي السَّنَّةِ السَّنَّةِ فَي الْأَمْ لَنَ السَّاعَ الْعَيْرَالُ الْعَالَ رَعِبَاجِ الصَّالِحِينَ لَّمَا أُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَهُ كُو وَرَضَّ فِيُهَا ضَالِكُ وَا ويقان ما أتواوفلوم خروجات التصرال متويرة الجناك الكن وَيُسَلِي عِن فِي الْخَارَاتِ مُمْ لَيَّا سَا بَقُقَ ٱللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ عَل مُعَمَّنَ وَالِهِ فَكُلُّ فَيْ وَكُلِّلُ أُوالِ عَلَى صَلَّالَ إِلَى عَمَا مُمَاصِلًا عَكَمُ حَلِينَةً عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ لِدَلِكَ كُلُّه مَالْاضْعَامِ الدِّي لا يُعْنِيهُ أَعَارُكُ إِنَّكَ فَعَالَمُ لِمَا رَبُكُ وَكَانَ مِنْ فَعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الم في درج منهم مصالكه مناسل وعد في بواء الأنتنام على الفطاء المراكبة وعدا وعدا الساع منتاك التا

وسرقه وسرفي است الأرقة وكشب عطاء كمين والمنعت فريكم بمنعك بعربال نسكر من مَنْكُونِهُ الْسَاهِمَةُ سَنْكُرُهُ وَتُكَافِي مِن وَمِن الْفَوَالْسَاعَالُهُ فَي الْفَالِيَةُ مِن الْفَ يَا وَ عَلَى الْمُعَالِمُ وَمِي وَالْمُعِيمُ عَلَى مِنْ لُوسَاتُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَكُمَّا أَهُ أَمْرِكَ لِلْفَضِيُّ فَوَلَلْنَعِرَ عَارَا نَكَ مَنْدِ الْفَعَالَكَ عَلَالِيُّعَمُّ لِأَبْرِ فَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَصِلُ لِنَقِسِهِ مَا لُطُلِمِ سَنَّظُمُ مُ إِنَانِكَ الْكُونَا فَوَلَكُمُ مَا اللهُ الْكُونَا فَوَلَكُمُ مُعَامِّلُتُهُ إِلَّالِيَّةِ لِكُلِّرِيْهُاكَ عَلَى عَلَيْكِ هَا لِلْهُمُ ولايشفي في التا سَعِيدُ الأعن الأعن الراك م وبعدا توكدف المتية عليه كرما من عفوا والكرام المروعا من عَطْفاك الحَلْم المُسْ اللَّهِ يُ فَعَدُ لَمَا دِكُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَفُوكَ وَسَمَّتُمَّهُ النَّوْكَةَ وَجَعَلْتَ عَلَى ذلكَ المَاحِلِدُ إِلَّا نُ وَخُمُكُ لِكُلَّا نَصِنا وَاعْنَهُ فَعَلَّتْ سَأَى لِدًا مُمْكُ تُونُولُ ا

عَمْ اللَّهُ إِنْ مُلْفِرُ عِمْلُ إِسْمِياً حَنَّات عَنْ عُرْجَتُ عَالَ لَاهَا مِنْ فَعَالَ اللهُ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ أَمَنُومَعُهُ فِي هُمُنِيعَ بِمِنَ أَنِي هِيمُونِ بِأَيَّا عِيمُ فَوْلُونَ رَبَّنَا أَيْمُمُلِّنَا ا مِرْزَا وَلَعْظِرَا الْكَ عَلَى الْكِيْسِيَّ وَلَيْ كُاءِ وَمُ مِنْ أَغْفَاكُونِ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال الكَوْلِ مِعْمَ فَحُرُ المابِ وَإِفَامَةِ السَّالِي النَّالَالَيْ النَّالَانِي نَحْتَ فِي السَّنْ مِ عَلَىٰ فَسِكَ لِعِبَالْحَثْنِيمَا رِسَحُهُ مُنْ أَحْرِهِمِ لَكُووَفَىٰ بِالْوِفَادَةِ عِلَيْكَ وَالْزِيادَةُ مِيكِ فَقُلْتَ تَبُالَ لِحَ النَّمَكِ تَعَالَدُ مُنْ جَاءِيا الْحِسَة فَلَهُ عَسِمُ الْمَنَا لِمَا وَمِجَاءً بِالسِّينَةِ قَلَا يُجْتِمُ بِنَهُ إِلَا وَقُلْتَ مَنَكُ اللَّانِ مِنْفِقُكَ آمُوا كَمِي فِي سَبِيرِ لِي اللَّهُ مُنْ آصَّةٍ مُنبِّتُ سَبِعَ مِسَالِلُ فِي كُلِّسَنِيلًا وَلَهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ وَقَلْتُمُنْ خَالِنَ يُقِيِّ ضَلَّ لَنَهُ فَضَّا حَسَّنَا فَعَنَا عِنْفُهُ أَمِّهِ اللَّهُ وَمِمَا أَوْلَكُ

التعلقة الوها هُمُونَفُلتا ذَكُونُ لَا ذَكُرُ وَالسَّاكُمُ وَقُلْتَ لَئُنَ مُكُنِّعُ كُونِي مَكُولُوكُ لِمُنْ الْتَصْلِ إِلَّا عَلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَدْعُونِ إِنْ اللَّهُ اللّ مِيرِيرَ الْحِيْنِ فَسَيِّبِ مُعَاءً لَعِيمًا مَّ وَتَرِلُهُ الْمِيْكِمِ مِنْ عِلَمَّا مِيرِيهِ مِي عَلَمَا هُذَّدُ دَلِحِنَ فَسَيِّبِ مُعَاءً لَعِيمًا مَّ وَتَرِلُهُ الْمِيْكِمِمَا مَا وَنَوْعَلَّمُ مِي رُّكُهُ دُخُلِ جَهِنَّمُ دَاحِرِينَ فَلَاكُو كُلِهِ مَنْكُ وَشَكَّرُ فَ كَيْضِلِكُ وَدَعُولِ الْمُولِدُونَ صَلَّا فَي الْمُعَلِّكُ إِنَّ مِن اللَّهِ وَفِيهَا كَانَتُ بَعَا لَهُمْ لَا مِنْ عَفِيدِكَ وَوَرِهُمُ مِضَالَةً وَلَوْدَلَ عَنْ لَوْ فَاعَنْ لُوَا مِنْ هَا مُرْهَا مُنْ فَا مُنْ اللَّهِ لَهُ وَكُلَّتُ عَلَيْهِ عِمَا لَيْ مِنْكُ كُلِّ عَمُوجًا فَلَكَ الْجُنَّ مَا وَجِدَ في من المعمل هب وما بقي للي لفظ محل بله ومع الله ما مُرْيَحَتُ مُن الْعَدِادِةِ مَا لَاحْسَاقَ الْفَصْلَةِ عُرْهُمُ مِالْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ ال مَا أَفِيدُ وَيُنَا فِي اللَّهِ وَأَسْتُعُ عَلَيْنَا مِينَاكُ أَحْصًا بِبِرِكَ هَكُ بِينَا لن مي اصطفيت مليك الدي التناسية وسيداك الناسة لت بَصِّرْتُنَا الزَّلْفَةُ لَهُ مُلْكُ وَالْوَصْوِلِ لَى كَرَامَةِ إِلَّا لَيْمُ وَالْجَعَلَةِ

مِنْ صَعَالِ إِلَا الْوَطَالِقِيدِ وَحَصَالِصِ لِكَ الْفُرُونِ مِنْ فَيَ الذَّى إِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّيْهِ فِي وَتَحَاتَّرَتَهُ مُنْ جَمَعُ إِلاَّ وَمِنْ وَالرُّهُونَ وَانْزَيْهُ عَلَى كُلِّ آوْفَاتِ لِسَّنَةِ عَالَكُنَّ فَيْهِ مِنَ الْقُلْ لِ والنوكوصاعفت فأجز الإنا وفضت فبوم الصالم عنب مِن لُقِيادًا حِلَلُتُ فَيُهُ لِلْكُ الْفَرِالِي هِي حَاثِمُنَ لُفَ شَهُوْرًا أَرْسَالُهُ الميكالاتم وصطفينا بفضرة فياردن افيالملك نظمنا بأمرك عاتم فالم البخونك لكامتغيرضين بصماه كالخرم الكمين محمك تستناالا مِنْ مُنُوبِبِكِ وَانْتَ الْمُلِيَّةُ أَرْغِيْكِ إِلَىٰكَ الْحَادِيمُ مِنْ مُنُوبِبِكِ وَلَيْكُ الْمُنْكِ القريب في محال فردك و قد أقام ونباط الشهمقاء عن المتحتناصحة كأممن والربحنا افضل الكالم العكلين عرف 61/16 المراقع والم وَالْمُنَاعِنَى مَا مِرَوَقَتُهِ وَانْفِطا عِمْلًا نِهِ وَوَفَاءَ عَلَى اللَّهِ فَكِنْ مُولِّدِ عُوم وكاعمر عبى فراقه علكناوع مناوا وحشنا المجراف عناو أوماله الدَّمَامُ الْحَقْطُ وَالْحُمَةُ الْمُرْجِدُهُ وَالْحَيِّلْقَصِّ فَعَرَجُوا كُلُّونَ

لسَّلَامُ عَلَيْكَ بِاسْفَرِ اللهِ ٱلْأَكْثِرُونَاعُينَ الْأَلْبُرُونَاعُينَ الْأَلْبَامُهُ ا عَلَىٰكَ مَا كُرُمُصُونِ مِنْ الْمُحْكَفَاتَ وَمَا خَيْنَ مُعَمِّرِ وَالْمُحَامِّةِ وسنفر فينه الأمال ويشرب فيوالاتكال أكس ن فريج ل حكي موجود اوافيع فقل محقق او محروا الرفيل عالسالا عَلَيْكُ مِنْ الْيُفِلِينِ مُعَيِّلًا فَسَرُّ الْحَسْمُ مُنْقَضِياً فَامْضَ السَّ عَلَىٰكَ مُرِجُّعِكِ لِيَ قُتُ فِيهِ الْقُلُقِ، وَقُلْتُ فِيهِ الْمُرْضَ السَّالِ عُ مِنْ أَمِيراً عَالَى عَلَى الشَّيْطَانِ وَصَاحِبِ سَهَّاكُ مُبَّلِ الْإِحْسَا السَّالِيْ عَلَيْكُ مِنَا لَهُ عَنْقَاءً الله فيك وَمَا أَسْعَنَ مُنْ رَبِعَ حُرَمُناكَ مَا لَكُ عَلَيْكَ مَا كُانَ آخَاكُ لِلنَّ مُومِ فَي أَسْتَرَكَ لِانْتَاحِ الْمُحْدِينِ عَلَيْكُ مَا كَانَ ٱلْمُولَاقِي عَلَى لِيْرِينَ فَانْ آهَيْهَاكُ فِي صُلْ الْمُؤْمِنْدِ سُلَامُ عَلَيْكِ مِن شَجِيرٌ لَمَنا فِيسَاءُ أَفَامُ السَّالِمُ عَلَىٰكُ مِنْ فَهُوْمِنُ ل أفرساكُ السَّاكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْحَدَّةُ فَكُلُّمُ مُلَّالُكُ الوقات على الله كالوقات

الا عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوْ فَ لَوْ فِي وَعَنْ وَعَلِي عَبْلُ وَبُلِي مَالِكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ سُوعًا صُونَ إِلَى عَنَّا وَكُونِ خَيْرًا فَيْضَ إِجَالًا السَّلَامُ عَلَيْ وَعَلَ لَيْلَةِ الْقُلْ لِلَّتِي هِخَيْرُمْ لِلَّفِي بِيْحُ إِلسَّلَامُ عَلِكَ كُانَ بالأمُسِ عَكَكَ أَشَكَ سَوْقَنَا عَلَا اللَّهِ السَّالِ مُعَلِّهُ فَعَلَّا اللَّهِ السَّالِمُ عَلَيْكَ عَلَيْ الَّنِ مُحْرِضًا وَكُلُ مَا يَعِمِنَ بَرَكَا مِكَ مِعِلِنْ نُأَالِكُ فَهُ إِنَّا اَحْلُ هُلَا تُعْرُ اللَّهِ يُسَكُّونُ عَنَا بِهِ وَوَقَفُتَا كِمُنِّكَ لَهُ حِينَ بَهِوَلُ لَا مُنْفِقِهِ إِوْ قَتْ مَه وَجِينُواْ لِيَنَاعًا كِلِيهُ وَضَلَهُ فَإِنْتَ وَلِيَّمَا أَنْهُ ثِنَّا بِهِ مِنْ مَعْ فَيْهِ وَهَا يُسِّنَالُهُ مُرْسَتَكِ وَقَالُ تُوكِنَا إِنْ وَهُنِي فَيْ فَالْحَصِيا مَهُ وَقِيبَ مَهُ لَقَصُّيرِوَا دَّنْنَافِهِ وَقَلْيَلُامِنَ كَتَبِرِ اللَّهِ مُعَوَاكَ الْهُمُ إِقْرَارًا لُلْمَنَا اعْتِرَافًا بِالْإِضَاعَةِ وَلَكَ مِنْ قُلْوَيْنَاعَفُمُ النَّكُومِ مِن اَلْنَتِنا عِمْرًا الإغنين ارَفَّا حِينَ اعلَى مَا اَصَابِنَا فِيهِ مِرَالِتِي بِطِ آجَرَائِسُنَا إلى الفضَّا لَكُ عُوبَ فيكِ وَيَعْتَاصُ بِهِ مِن أَفَي عِللَّ مُعَالِّهُ مُوالْمُ وَالْمُؤْمِ

فَأَسُ لَكِي عَلَى مَا فَضِي وَافْتُهُ وسنتير بهضار المفيل فأخالكن أفاعتاعل مناول مِن الغَيْاةِ وَادِينًا إِلَا أَقِيامَ فَمَا لِيُعِينَّةُ وَالطَّاعِيَةُ ا بَكُونُ مِنَ كُمَّا لِحَقَّلْكَ فِللسَّهِ مِنْ مِنْ يُحَوُّوا وَاللَّهِ وَمِنْكُ يَا هِي الْمِكْمُ وَقُولُوا فَعَنَافُ مُعْرِجُهُ وَعَلَا مُعْمِدُ وَمِنْكُوا المُعَيَّامِ مِنْ الْحَكَلُ فِيسَمَّا رَجِلُنَا فِي وَالْفِينَا أَوْ الْمُسَكِّنَا وَمُعَالِّهُ مِنْ عَلَقِهُ وَالْهُ سُنَّرُنَا سَنَّهُ لِكُوعَهُ عَنَّا لِعَفَ لِكُولَا لَكُونَا إِنْ التَّمَامِيِّةُ وَلَانْسُطْعَلَنَافُهُ وَالْمُورُ الطَّاعِثُ الْمُثَالِمُ الطَّاعِثُ الْمُثَلِّمُ لَا نُ حِطَّةً وَكُفًّا مِنْ لَمَا الْمُكُرِّبُ مِنَّا فَيُهِ أَفَيْ الْحَالَةُ فَي لَا مُنْفَعُ وَفُوْرًا لنَّا يُنْ يُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلَّاكًا مُعَلَّاقًا لِهَا أُوْمُ مُنْ مُنَّالِيَّةُ مِنْ اللَّهِ مَارِكُ لَنَافِي عَمْ عِنْهِ مَا وَفِطْنَا وَلِحَالَةُ مِنْ خَارَتُوا مِنْكُ وأفحاة الكانبق اغفركها مَا حَفِي مُردُ فَيْ إِنَّا مِمَّا عَلَى اللَّهِ اللّلْمِلْمُلْعِلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ برهنا لشهم بخطارة اليضاية ويدستا

الشوري ابنية وحفظ حميه حقي فيطرها وقاريجان وديحق قَمَا فِي أَوَاتُقَ حَنْ بَهُ حَتَّى فَعَانِهَا أَوْتَقَرْبُ النَّكَ بِقَيْدُ أَوْجَبُكُ اللَّهِ الْ له وعطفت رج نات عليه فحد لنام تله من صبالة وأعطد يحطأ والمقيا أضكافه وفضلك فالتفريك لايغيض المتحراثيك لانتقص بإيقة وَاتَّهُ مَعَادِنَ لِحُسَادُكَ كَانَفُ فَي إِنَّفَظًا كُفَّ الْعُطَّاءُ الْمُلَالِقِ عِد عَلَيْنِ وَالْهُ وَلَانِكُ إِنَّا مِنْ الْجُولِ مُنْصِلُمُهُ أَوْ نَعَيَّلُ الْعِقَا عِم الفَيْحَةُ اللَّهِ وَأَنْاكَتُ النَّكِ أَنْ فَي إِنْطُ مَا النِّنْ مُحَدِّدُ لِلْوَمِ الْمُنْ وسرق الكري هر المبلك من المحسسال المرجن لي نساه السيط الملكة وْخَاطِيْ ۚ الْحَرْيَا مِنْ أَمْ كَنْ لَكُونِكُ عَلَى جُوعِ الْذِي وَكُونِ الْمُطَاعِ و ورا تؤية تُصْفِي الصَّنْ السَّنْ فِي السَّنْ فِي الْمُنْ السَّنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلِيهُ اللَّهُ أَرْبُ فَمَا فَي عَقِلَ الْوَعْدِ الْمُعْتَى فَأَلَّا لَا مُعْجَدًا لُوعِدُ مِنْ الْمُعْتَى المُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 

ي الفياد كنوارسال الموسم عور اليَّهُ وَأَفْهُ مِنْ فِيكُلُّ عَلَيْهِ أَعْظِيمُ ن مردعاته الماسد الوزوقام فأثاتم لا يحتقاها الخالعة

ورامر لا نعب التعروف والتناف التنافية اورُعِزِ السَّمَّةِ حَيَّا يَعَفَّيُ النَّصَرُفَ الْأَدِنَ لِمُ بالخاسات والمتلكت بفيضر فترك أوعته الطائن وتنسك دُ فَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّافِ السِّمَا فَالْسَالُ اللَّهُ عَا فَرُوَّ كُلَّا ﴾ وَإِلَّا وَإِلَّا لاعتبارة كاجلاكا حليك فيناه كالصغيرا وكالترده ويتب فحصفار خارك لوافراق عافي وخساله والمواكم وَصَاءَ النَّانَ الرَّاتَ الرَّاتَ الْمُنْدُنِّينَ الرَّمَ انْتَ فَيْنَالُو الصَّفَةُ عَمْ لِلْهِ الْمُعْدِينِ وَمُعْدِي السَّالِينِ اللَّهِ الْمُلْكِ فَإِنَا الْمُعْدِيدِةُ المستغيبات لا يَخْبِدُ مِنْ الْحَ الْإِمِلُوكِي وَلَا يَمْ الْمُوكِي وَلَا يُمْ الْمُوكِي عَلَمْ الْأَحْدَ مُعَ فَى أَوْلَا يَسْفَى مِنْهُمْ لَكُ الْسِيْعِ عُوْلِ لِنَِّي الْمُعْلِمِينَ فَالْكُلِيمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِ تَرَضُّ مِنْ لَا الْكِيَّاكُ إِلَى الْكِيِّدُ الْكِيدُ اللَّهِ الْمُعْمَالُ اللَّهِ الْمُعْمَالُ اللَّهِ الْمُ أَيْعَالَى الْفُدِّدُ وَأَنْ صَى لَفُكُ عَلَى الْفُكِيدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

السَّعَاْهُ وْخَمَّنَ لَهُ بِهَاوَمُرْبِكِ أَنَّ مِنَ آهُلِ لِشَّفَا وَمُ المالية المالي علطول عدر والمنظائة والأراب المتاكر المتاكرة إبُرُهُ الْأَسْتِجْتَاكَ قَامِكَةً لَا لَهُ يَحْضَى وَسُلِطَ أَنَكَ نَالِثُ كَانِيكُ كَارُدُلُ عَالُونِكُ اللَّهُ إِنْ لِمُعْتِمَعِيمُ عَمَاتُ وَالْحَسَيْهُ الْحَادِلَةُ لِمِنْ منك الشُّغُاءُ الأسْفَى إن غُنَرِيك مَا أَكْثَرُ بَصُّوفَة عَكَ اللَّهِ وَمَا أَظُولَ مُنْ كُدُهُ فِي عَقَالِهِ عِنَا الْعَكَا يَعُلَّا لِمُعَلَّا لِمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلّ وَمَا الْعَظَّهُ مِنْ سُعُعُلَةِ النَّيْجُ عَلْ أَمْرِقْضَا بَلْكُ كَا يَهِي لُهُ فْبِهِ وَانْضَافًا مِرْ يَعْلَلْ لَا يَخْنُفُ عَلَيْهِ فَقَلَ ظَا هَرُبَ المي وأنكيت لاعن الكوفات تقافمت بالوع وتلطفات تترغيب وضرنبت الأمننال وأطأي المنتفا وأثفت

وانتمستطيع ألع احلة وتاء تتيت وانترمل االوادي الْمُرْتَانَ الْمُكْتِحِدُ أَوْكُوامِهَ الْكُ وَهِنَا وَكُوا مِسَالُهِ عَقَلُهُ ولا النظار القام الماة الآلتكان مختلط للوكرمك الكُلُ وَالْمُ الْمُحْدِينَا وَالْعِمْدُ الْمُحَالَةِ وَكُلُّولِ الْمُحَالَةِ وَكُرُّولُ الْمُحَالِقِ وَكُرُّولُ الْمُحَالِقِ وَكُرُّولُ الْمُحَالِقِ وَكُرُّولُ الْمُحَالِقِ وَلَمْ مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُحَالِقِ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ الْمُحَالِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُعِلِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِمِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِمِ الْمُعْرِقِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ ال الأهو كالمن ولانسال عملك احلمن في وصف بحلها وعلا أَكُوْمُ مِنْ أَنْ يَحِقُوا بِكُنْ فِي وَنِعِمَاكَ أَكَارُمُنَ يَحْضَى مَا مَهِمَا الأواحسانك الترسي كي تشكر حلى قلة وقل قصرني الشكي العَنْ عَيْدِيلِ الْحَدَّوَمُنْ فَي الْمُسَالُ عَنْ عَيْدِ لَكُ وَقَصْالَ اللهِ الم فِي الْمُعَالَى الْمُعَمِّدُ مِنْ عَبَدَةً مِا الْمِي مِنْ عَبَالَا عَالَا الْحِمْدُ الْمُعَالِمَا الْمُعَالِمَا الْمُعَالِمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِلْمِ عِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الوفاحة وأستكك كأفيحت إلرفاحة فصل على عن والله واسمع المُخْتِظِيةُ وَالسَّجِيبُ دُعَالَتُن وَلا يَعْلِينُهُ وَق مِن عَجْيبَةِ وَلَا مَجْبَعْنَ بِالرَّدِ فِي مَسْعَلَةً وَ قِلَ الْمُنْ عَنِي الْعِمْنُونَ فِي وَالْنَافُ مُنْقَلَعُ اللَّهِ عَدُوسًا فِي مَا تُرسُلُ فَ لَاعَا حِرْكُمُا

تستما أ وانت على المحر قان ولام الغرالغط بمركان مور فحاله عكبه الس يَعُمْ عَلَى فَا مُنْ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ بدنع التالي المن والان والان المناقلة ا وَالله كِلْ مَالوُهِ وَخَالِقَ كُلِ عَجَالُونِ وَوَارِبُ كُلِ شَيْ لِذَى كَنْلُهُ شَكِيٌّ وَلَا يَعْنِ كَ عَنْهُ عِلْمُ شَكِّحٌ وَهُو كَكُلِّ شَكِعٌ عُحِهُ طَاقًا عَلَ كُلُّ شَيِّ وَنِي النَّهِ اللهِ كَالِهُ الْأَلْتُ الْأَصَالُا اللهِ عَلَى الْمُنْتَ الْفَحُ لَلْتَغِيرُ وَانْتَ اللَّهُ لَا إِلْهُ الْهُ النَّ الْكُرْمُ لِلْتَاتِيرُ مُ لعظية للنعظم النسك موالمنكار وانسالله لا إله الا مُسَالِعًا لِلنَّعَالِ السَّيْنِ مِنْ الْمِحَالِ الْحَالِ الْمُعَالِلَهُ الْمُعَالِلَهُ الْمُعَالِلَهُ الْمُعَالِلَهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلْمُ الْمُعَالِلْمُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالُلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلْمُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَالِلْمُ الْمُعَلِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمُعِمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِ هم التحام العلام المسكلة وانت الله لا اله الآ الآ للشرة النصار الفكاكم الحيكر وانتسا الله الاله الآلات مُ الْأَكْرُ اللَّالْمُ الْأَدُومُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُ

الله والمنككل أحل والتحريف ككل عداته وانت الله لا الله الماليّان في النّان في دُنْو و النّال الله ألااله الله أنت ذوالبهاء والمحرة الكرياء والحرة أنت الله الأله الآلت الله في آنشاء ت الأنثي الأمين عيب المسنيز وصلى روا ما ما ورت من عني مينال و المال عت للنسان عاب بالواحين آء أنت الله في والمراجع النبي القليرًا وتُعَرِّتُ كُلِّنَةً كَلْسَارًا وَدَرَيْتِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ النَّهُ اللَّهِ فَ لَمُعِمِّدُ الْحَاكَ عَلَى خَلْقَاكَ نَبُرُوا فِي وَلَيْ وَإِنْ مِلْمَ في أَمْرِكُ وَلِدُ مُنْ وَلَوْمِكُ لَكُ مِنْهَا هِنَا وَكَا نَظِيرًا لَهُ الْمُ عَنْ لا مَا فَعَالِتَ قِعَلَ فَكَانَ نِصَافًا مَا مَا فَعَالِمَا مُلْ يَعْلِينَا فَكُلِ الْعَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ا الله ي لا يَحْوَيْكُ مَكُمان وَلَوْيَعَفُرْسُ لِطَانِكُ سُلْطَانِكُ سُلْطَانِكُ أوكو معيلة مرها ترفي ما والتحي الله في الحيكة كلنه

عرف مفيناك ولرتان ك الأنصار موج الَّذَا يُ كَا يُحَدُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جُمْ اللَّهُ لِلَّهُ فَكُنَّ مُولَى دُالنَّ اللَّهِ مُحَالِكُمْ النَّهِ اللَّهِ مُحَالِمُ عَلِيمًا ك قَيْعَانِلُ لِيَّ وَلَا عِنْ لَ فَيْكَ إِنْ لِيَّا وَلَا عِنْ لَ فَيْكَ إِنْ لِيَّا وَلَا بِلَّ الْتُ فَيَعَالِ صَلْحَ النَّهِ اللَّهِ فِي النِّكَ أَوَالْحَيْرَ عَوَالنَّيْدِ المتلاع وأحسر فضع كاحتكم سبك أنك ما أجل سأناك المنافي الأماك وكالكاكا واصاع فستبكأنك مرتطيف ماالطف أركوفك ومكليما آغ فكاست مَا أَمْنُعُكُ وَعَلَادِ مَا أَوْسَعُكُ وَمَ فَيْعِ

سطت الخرات مكافئ وعفت الفراية عنى المُعَمَّدُ المُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِ ﴿ لَكُ مَرَجَ مِنْ عِلْكَ وَجَسَعُ لِعَظَمَ الْحُمَادُونَةُ أُوانْفَاد لِلنَّسُلِّمُ لِكُكُلُّ طُلْفُكُ سُمُ عَالُكُ لَا تَحْسُلُ و المسرولات دولانا دولانا طوولانا وه بالري ولا مار ي ولا في المعرولا ما الماري ولا ما سُنَانَافِ وَالْفَ مَلَّمُونَ فَهِنَا وَلَقِيمُ وَلَنَا الْمَقَالِقِ مِنْ وَلَنَا الْمُعْتَاقِ الْمُعْتَمِ وَلَنَا الْمُعْتَقِيمُ وَلِنَا وَلَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ الْمُعْتَقِيمُ وَلَنَا الْمُعْتَقِيمُ وَلَنَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْتَقِيمُ وَلِنَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْتَقِيمُ وَلَنَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْتَقِيمُ وَلِي الْمُعْلِقِيمُ وَلِي الْمُعْلِقُ لِي مُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعِلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ ولِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعِلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ لِمُعِلَمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِدُونَا وَلَمْ لَكُنَّا مُنْ الْمُعْلِدُونَا فَالْمُعْلِدُونَا الْمُعْلِدُونَا الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونَا الْمُعْلِدُونَا الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونَا الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ بالعربة المستفاطر الشه استنار كالشما والقالق القاتما بُلُوم بِهِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالْوَالْحِيْ محد الوالم المحققة المحتادة المحسلة المالكة المالك

مولار

بمنكاعي به دروار الاجريما البضاعف عل ورالان منة ويتزانك أنتاقا أمستراد قة حمالا يعين آنَّهُ الْحُنْظُةُ وَمُرِينُ عَالَمَا أَحْسَتُ وُرُكُنَّا إِلَّهِ مُسَكِّنَدُةُ عُلِّالِمُ وَالْرِنُ عَيْ شَلْطُ الْمُجَيِّبُ مَا وَيُعَادِلُ عُرسُكُ الْفَيْعَ حَدًا لَحَكُمُ الْحُكُمُ لُلُهُ رَحْكُ تُواْمِهُ وَلِيسِنَعْ فِي كُلِّ جَرَاءِ جَزَاءُهُ مِنْ أَظَا هُمْ وَ وَفِيّ لِنُهُ وَقُوْ لَصِيْ قِ النِّيَّةِ فَيْهِ مِسْكُمَّا آيَجَ تعرف من السوالة. فضله حر ويقافيت والمركا المحمر ما فالقائد سر النسخيال فرمز بعلاميل الربيد

لُ اللَّهُ وَالْحَدِيُّ الْحَدِيلُ الْحَدِيدُ لِكُمْ وَحُمِكُ وَيُقَالِلُ عِنْ صَالَّا رَصِّلُ عَلَيْ عَلَى قُوْالُ الْمُتَعِيدُ لِلْصَّطَعَ الْمُحَ المتنافضل صلواتك وباراك عليه أتمرك تعرعاته آمنع تحانات رت ميل على عي واله . قَرَاكِيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَ مِنْهَاوَمَ صَلَوْةً نَامِيةً لاَنْكُونَ صَلَوْهُ النَّهُ مِنْهُ وَمَيِلٌ عَلَيْهُ مِنْكُومً الوه فوقعارت حبيل على عُيِّلُ و آل ملواة مر ضب و تزنياعلى م ما ووصرا عليه ولاً وصلاً وترناع إلى صلاح كالموصل علك صَلُّوهُ لا تَرْضَى لَهُ أَلَّهُ هَا وَلا تَرَى عَالِرُهُ لَهَا أَوْلَ رَبُّ مِيلَ عَلَى عِنْ وَالَّهِ مَسَلُوا جَعَا وَيُنِ مَبُوا مُكَّا

المك ورسلك وأهل طاعتك وتشتم ينك وانسك وأهل إجابتك وع وة ك إلى درات وراء ت مراضاً خَلَقَاء مَن سَيْ صَلَ عَلَيْهِ وَالْهِ صَلَاقَ عِمْطُ مِعْدَ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِمْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّ تسالفة ومستانفة وصل عكدة وعاله صلاة مر ولمزدف القوتلينتي معرداك صلواة تضاعف معَقَالِكَ الصَّالُونِ عِنْدَاهَا وَتَرْبِلُ هَا عَلِي وَ لَهُ مَا عَلِي وَلَى لَهُ مَا عِمْدُ بركادة وتصاعبف لأبعله ماساه لكنه الناس أخذته مراهم الق م نه على و حفظ ف د نما

ظؤ 2010 98.00

عُمْوَا وَالْيُعْ لِوَلِيّاكَ شُكْرًا مِنْ الْعُمْتُ بِوعَلَيْنَ لَكُوفَيْهُ وَالِنَهِ مِن لَكُ مُلْكُ مُنْكُ سُلِطا ثَالْضَيْرًا وَافْتُرَالُهُ فَيْدً بَهُ اعِهُ بَعِيْنِكَ وَلَحْهِ بِعَظِلْكَ وَأَنْصُ فَأَكُمُ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ عنواف الأعلب وأفريه كتابك وحلاوة الكريس القصلواتك الكفيم عكهوا لمن موالد ننك وآخل به صك اء اليوع طريقتك ارن به القرآء عرك الماكة وازن به التاكيرين عير معلى المسامعات والا

عَلَا وَمُنَا مُلَا لِي لَهُ وَيَعِلَ مَ 9

وَالرَشِكُ نُهُ لُولُاتُ وَلَيَاءِ لِي وَمُعَادَاةً آعُنَا عَلَيْكُ نُهُ فكراني جزته فلم ينزخ عراق الماعية ومنع شراك فالف و المقبل الما الما الما الما الما على ا ال دعاه هواه المارتكنه والرماحة بريته الماريعة ذلك عَلَاقِ لَدُوعَلُ وَهُوامِنُ عَلَيْهِ عَالَوْ الْوَعِيلِ عَلَيْهِ عَالَوْ الْوَعِيلِ الْحَرَابِ معولة وانقابيعافي لدوكات التوعياد المتع مامنت عَلَيْهِ اللَّهِ يَفْعُلُ وَهُ النَّا ذَا بَيْنَ بَكُ مُكَ صَاعْلٌ دُلْبُلَّ حَاضِهُ المنعات اعمام معترفا بعطايع الله بوب تتعام وجلام لخطانا اخترته ومستحكر لصنفيك لأذا ارتخباك موقيا نَهُ يُحْدُنُ مِنْكَ سَعِيدُ وَلا يَنْعُنَّى مِنْكَ مَيَا بَعْظِيمُ أَنْ عَلَيْ مَنْكَ مَيَا بَعْظِيمُ أَنَّ ك وُروعًا مَدُ. أَلْغُوبُهِا والدُكَمْزِعُفِوكُ وَإِمْرُاعً

رَفُ هُذَا لَيْهُ مَ نَصِيدًا أَنَالُ بِهِ حُظًّا مِرْرَضُ فِي نَاهَ وَلَا تُرَدُّ فِي صِفْ الْمِثَالِيْفَكُ فِ لِلنَّعَبِّلُ وَنَ لَلْقُصِرْ عَبَاحِ لَا وَإِنَّ إِنْ لَمَ أُقِيَّاهُمُ مَا فَنَهُ مُؤْكُمُ مِرِ الصَّالِكَ بِدَفَقُلُ قَلُّ قَالُ قَالُ فَكُو مُعْلَى الْكُونَفَي لأَصْبِهُ الْحِيوَالْأَنْكَ أَجِهِ وَلَا لَتَهَا مِنْ الشَّحَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آمرت آنف في منها وتقريب الناه عالا بقاد لي صائبا لْالْتُقَابِيدِيهِ مُرَارِبِيعَةُ خِلْكِ بِالْإِمَانِيَ لِلْكَوَ الْسِينَ لِللَّهِ وَالْأَيْسِكُ اللَّهِ الْسُوحُسِ الْخَارِ الْحَالِيقِةِ مِلْعِنْدُ لِحُوسَفَعَ جَّانُكُ اللهُ وَ قَالَ مَا يَحَنِيثُ عَلَيْهُ مَا إِنْ الْحِيلُةُ وَمُعَالِمَا كُوْ لحقد الذالة المالك الشرالفقيل التاريف المنتمارة والمعضيفة وَصِيرُ عَالَ وَيَعْ مُولِدُ وَيَا لَا مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَ نَا لَهُ لَلْطُبِعِينَ وَكُانْسُتُطِينُ لِأَنْسُفَاعَةِ النَّافِعُ إِنَّا فَعُمَّا إِنَّا فَالْمَا لْأَقَارٌ وَأَذَ لِي الْآخَلُ وَمِنْ لِي النَّاسَ وَأَوْدُ وَتَعَافَيًا مِنْ لَمُ

لْكَامْ بُرَوْ مُنْفَظِّلُ بِإِنْظَارِلَ كَالِمَا أَنْكَ الْمُعْرِينُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِينُ المُفْتَرُونُ الخَاطِعُ العَافِلُ اللَّهُ يُ آفَلُ كَا تَلُكُ مُ عَلَيْكَ عِنْ يُمَّالْ اللَّهُ يُ عَصَالَةُ مُنِيعًا أَنَاالُنَّ يُ اسْتَخْفِيمِن عِبَادِ لَدُو مَا رَكِ لِدَاللَّهِ فِي هَابَ عِنَاكُ وَأَمِيلُكَ أَالْإِنِي كُورُهُ سَيْطُو تَكْ وَكُرِي عَلَيْ الساع أناليا أن على المناه المنتق المالقيل المالية المالقيل المالة فالطول العناء بجقمر استحب مرخلقك فتراصطفيه عُسلَكُ يُحَوِّمُ الْمُرْكِتِ مِنْ يَرْتَيْكُ وَمَرْاجُتَيْتِ لِشَالِكُ فِي به هوالاته بموالا الحومر نظت معاداته بمعادانك فَيْ يُحْمِرُ مِنْكَا مِمَا مَنْتُكُمُ لِهِ مِنْ جَالَ إِلَيْكَ مِنْتُصِالُونَ البَّأُوتُولُومِ مِن مَتُوَالُمْ مِهِ أَهُمْ طَلْعَمْ لِحَوْ الْأَلْمُ لَلَّ بُلْكُ نُوسِكُما وْبِمَا يَهُوسُكُمُ اللهِ مُرْكِبُ فَعَلَى لَكِ وَ الْعُدَا لَكُونَ الْعُدُ الْعُدُ لَكُ

وْمَنْ إِنْ وَنَعَلِ يُ عَلَوْنِ مِ وَعُلَ مِ الْمَوْقِ عَلَى مِ الْمُوْتِ وَعُمَا فِي الْمُوتِ وَعُمَا وسنة المنه فأبر ونغسك الميذة ولي خزيقنك لفاستكهل به اله الين المتعبات ببداله المعبدان استنعاب به وأعدا فكالماعك نعذ عَ الْوَالِي لِلْ مِلْكُوسِيِّهِ الْمُسْاكِ الْحُوارِ الْ أسكوفيفاغل ماأخت ولايحق فتمريخ لماكت في كلُّهُ أَكُّذُ مُعَمُّرِهُمُ

الأول فيك فيغطِبُ تَكُونُهُ مِنْ لَا كُلَّا فَهُ إِنْ مِنْ فَتِكُ كُلِّنَ مِنَّا المعمينات وكالترسلان فرين لعرارسا اَجَةُ إِلَى اللَّهِ وَلَا أَنَا بَهُ لَهُ وَلَا يَهُمْ إِنِّي مَى مَنْ سَقِطِينُ نُ رِيعَالِيَّا لِحَدُومَ الشَّقِلَ عَلَيْهِ الْحُرِي مِرْعِنْ الْحَالِلْ حَبْنُ يُ مِنْ سَفَطَةُ الْمُرَدِّةُ مِنْ وَوَهْلَةِ ٱلْمُعَسِّفِينَ وَمَا لَا مُعَلِّفِهِ الْمُعَلِّفِ الْمُعْلِقِ لهُ الهَّالِكِيْنُ وَعَافَى مِنْ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّدُ الْمُثَالِقِينَ عَبِيلًا لَكَ وَبِلَّغِنِي مَبِالْعُ مَنْ عَبِينِ بِهِ وَ الْعِينَ عَا اعسنته عميل أوبوقيه وسعيل اوكوة عَسَاتَ وَمَنْ هَبُ مِاللَّزِيَّ

الح وتصلا وتفلني ٩ 9.5 سائے ور 150

وتحل الحامل أن أَفَانَ لَكُ عُسُلًا أَعَكُمُ أَنَّ الْعُضِّلَةُ النَّهُ وَأَنَّاكُ أَنَّ الْعُضِلُةُ الاخسان وأخل التقق وآهل المغفظ وآناك مارتعفق نُكُ لَا يَعْكَا فَرَبُ كَا نَاكُ مَا نُدُنَّا أَكُ مِنْ الْحَالَةُ النَّيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فأنحيث وطيية شطوعا ارتا وتبكغ ماالحث مرجين ٧ أن ما تكر م و كالربيك ما عبيت عند والميتينية الورونيريك في وغري نه و لا كُوْرَيك الحَوالُعَ عِنْدُ عَلَيْهِ وَصِيعُنِي إِذَا مَلَوْبُ وَالْمُعِنِي مُؤْتِبَا مِ لِكَ وَالْمُغِينَ مُؤْتِبَا مِ لَكَ عَنى عَنْ يُعْدِعُنِ عَنْ وَلَهُ فِي الْكَافَ فَاقِدُ وَفَيْ الْكَافَ فَاقِدُ وَفَيْ الْكَافِ رَثُمُ اللَّهُ الْأَخْلُ إِنَّا وَمُر مُعْلِحُ لِ الْبَلَاثِ وَمَزِ اللَّهِ آلِالْعَنَّا أظَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَيْكُونَ فِي الْعَلَامِ وَمَا الْطَيْدُ لُوكُ المولا حل على المحرية والولا أناء والحرارة ت نقراه إِجْرِهَا وَقَى لِيَرْقُولَ مِنْ الصَّجُولَ دِيْجًا وَكَا مَلُ دُنِي مَنَّا أَيْسُ مُعَادُ وَلِنِي وَلاَنْفَرَعِنِي قَائِرَ عَهُ بِذَا هَيْ إِلَّا الْعَالَيْ وَلاَسْعِيدُ حَيْدِينَةً يَجِعُولُهَا قَلَ رَيُ وَلَا نَعَبْصَةً عِجُهُلُ مُرِ آجُلُهُ الْمُحَ ولاَزْعِنِيَ فِعَةَ ٱلْكُسِهَا لِإِحْيِنِقَةً ٱوْجُسُ دُوْتَهَا إِجْعَلَ ۗ ا فِي وَعِينَ وَصَارِي إِغْلَالَ وَأَنْهَا مِنْ الْحَوَانِهَا مِنْ الْحَوْرَانِهُمْ وَعُونَا لَا وَقُ آمَانِكَ وَأَجْرُكِيلُ بِالْعَالِمِي فَيهِ لِعِنَّا دَيْكَ وَتَقَلَ مُ مُنْكِ بِالنَّهِ بِي لِكَ وَتَحَيَّرُ فِي سِسَكُونِي الْدُكَ وَانْزَلْ عُوامِدِهِ الْمُ يمَانِ لَيْ إِيَّاكَ فِي مُكَالِحِ وَيَبَيْ مِنْ فَأَلِ الْحَاوَلِيَ فِي مِكْمَا أَهُلَ مِنْ عَلَى اللَّهِ وَكُولَكُ مِنْ فَي طُغِمًا فِي هُولُلا فِي عُمَّا سَا هِنَاحَتْ مِينِ فِلْجُعَلَى عِظَةً لِمَنْ الْعُطَ 

حَيَّةً فِي الْحَرِيلُ عَلَى الْمُرالِعُ لِلْاعْتِيلِ بِسَعَ الإجراد فكالركيب للأنك وعند الزمثلكة للنقين والجعة

الأطيئان أفليانك فالمحنا التي تتنقا لاضفايك وَجَلَّانُ فِي الْعِنْ فِي الْفَامَ السَّالُمُ عَلَى الْمُكِّلَّةُ لِمُ مِنْ الْمُكِّلِّةُ لِمُ مِنْ الْفَ الم والمصلة في عثل الحمقيل الوي الكيومطيِّم أومنانة البُّوم واقت المناولانقابيت فيظمال لخرار ولاتقالت وكا لَا يُمْ إِلَا السَّرَاقُ وَازِلْ عَنَّى كُلِّ شَلِطٌ وَسَبْقَهَ وَاجْعُلْ أَنْ فِي الية كريقًا مِنْكُمْ إِنْ مُعِيمَة وَآجِرُكُ لِ فِي مُلْكِلُهُ مِعْرِفِي الْكُ ٧ وَوَفَرُ عَلَيْ حُطُوحُ الْأَحْسَانُ رَافِصَالَكَ وَاخْعَا فَلَى فَ الوانقام عنا الحرومي مستغربا لما هو الحواست على عَمَا سَنَ وَلَهُ مُعَالِمِهِ مَا فَكُوا الْمُرْثُ فَلَيْ مِعْنَا وَهُوا الْعُقَالُ المَاعَتُكُ وَاجْعُرِلُ الْمِنِي وَالْعَقِافِ فَ اللَّهُ عَهُ وَالْعَاقَالَةُ والصفية والسعة والظماننينة والعاوية ولا يحبط مسارق مماسنة فه مرمنص كالأخلوان مساكة و

برختنك ورافيا للغبين وآيثه لي انعاماك الكي صوالمنعم إِمَا وَيُعَرِّبُ فِي الْكِينَ الْعِينَ فِي الْعِينَاءَ وَجُ الْعَالَمُ أَنْ وَصِّلًا لِللهُ عَلَى عَبِي وَاللَّهِ الطَّيِينَ ال مُعَلَّدُهُ وَعَلَيْهِمُ أَنِّلُ الْإِينِ أَنِي وَكُلْ سلام يعسالا ضواؤتهم الجمعة الكي لسُراُن فِيهِ مِجْتِمَعُنَ فِي أَفْطَارِ أَرْضِ الْحَسْفَانُ فهمروالطالب و غنو والأهنو بحواجمه فأستأكم يؤد لقوكماك وهو

عَلَيْكَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م الكَ اللَّكُ ولك الحِنْ الدَّالِي اللَّهِ النَّالْحُدُمُ الْحَدَّالِ النَّا وُخُوالْجُلَالِ وَالأَكْرُلِ مِنْ مُعِلِّلْتَهُ إِنَّ النَّهُ إِنَّ وَالْمُرْضِ فَكُنَّا قَنَدُ يَكُرُ عِنَادِ لِكَالْمُؤْمِدَةُ مِنْ حَيْرِ أَوْاعِ الْمُؤْمِدَةُ مِنْ حَيْرِ أَوْاعِ الْمُؤْمِدَةُ وَأَنَّ بَرَيْدَ اوْهُ مَا مِ الْوَعِلِ بَطَاعِينَكَ اوْخَيْرِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَكُلُّمْ إِنَّهُ النَّكَ أَوْ مَنْ عَمْ مُعَمِّلًا لَكَ دَرَجَهُ أَوْنَعُطِيهُم بِهِ حَيْلًا المِنْجَيْبِ الْنَّانُيَاوَ الْهَجَرَةِ وَلَنْتُمَاكِ اللَّهُ مَا النَّكُ لِلْلِكَ الْمُ وَالْخُلِي لَا لَهُ إِلَّا أَنْتَ أَنْ نُصُلِّ عَلَيْكُمَّا عَيْنَ لِهِ وَمَنْ مُنْوَالِيهِ وتصنيات وصفؤتك وخيرتك مرخلقك وعاال محت لا والطّاهر أَرَ الأَحْدَار صَلُوا لَا يَقُوى عَلِيا جُصَاعًا إِلاَّ آمَٰتَ وَارْتَنْفِ كُنَّا وْصَالِمُ مُوعًا لِحَ وَهِنَا الْيُحِينَ عَمَا ذَكَ لِكُوْمُمُ مِنْ مَا مَ تَ الْعُالِمُوْرُوا رَجْنَفِقُيَّ 

الفاع ها المالة ذلك عَلَاكَ وَبَعَقْتُ إِلَاكَ وَعَمَاكِمُ عَلَى فَا ا المراد و برسه و و رسیسه مرتصاف عنی وء فط جرتی و دندای خرتی و دندای والمساكة الكومن على تَعَلَّ إِنِفَاكَ يَوْ إِلَى عَنْلُونَ حَالِمِي فَلَى هُ وَتُو افَا فِي طَلَيهِ رُنْهِ فَالدُّكُ مُوكِ حُكَانَتُ لَدُمْ هَٰذَةً وَاعْمَ عَفُولِكُ وَس فُلِ وَطَلَيْنِ إِلَى وَجَا الراباط يقة

لْقُدِّى لَى الْكُولَاثِي كَالْكُ نَ لَهُ وَكَ يَكُونُ مُنِيَّتُ أَنْ شِكَ يَكُمُ الْسَاعَ لِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فأراح لاراد تكحم والموقك وطأوا وروائي والمراكم وكالرائية والمائية والمائية والمراعة المراعة المراكة الله المراعة المراعة المراكة المراكة وَمَنْ مُضِي بِفِعَا وَأَسْبَاءِ وَإِنَّاعِمُ اللَّهِ وَمَلَّ عَلَى اللَّهِ وَمَلَّا عَلَى وَالْ عَيْلَا عِنْ الْمُلُولُولُ وَكُلِّواللَّهِ وَيُحِيِّلُكُ عَلَى الْمُعَالِلُهُ عَلَى الْمُعَالِكُ رَاهَ عَهُ وَالْ الرَاهِ مُن وَعِيمًا الفَرْرُ وَالتَّا وَالنَّهُ

لْ عَلَيْكُ وَالْ عَمِّلِ فَصَلَ لَنَّا لَهُ مُكَ فَرَكُمُا الْقُدُرُةِ الذِّيكِ فَاجْعُي أَمُواتَ إِ السنتي مروقع تعرفني ألاجا ما وودع عُافِيةِ إِلَى مُنْتَقِيلَ أَجُلَنِي وَكَاتَ مِنْهِ يَّنْ فَيَرِّحُدُ اللَّهِ الْمُنْ مُرْفَعِينَ وَ اَهُ إِنْ مُن ذَالَّهُ مُ مِن مِكْمَ فَي اِن عَنْ دِينَي فَكُ يُهُ اللَّهُ فِي بَعِيضٌ لِكُ فِي عَلِي بُرِهُ وَقَالُ عَلَى إِلَّهُ لِيَّةً لِيَّةً لِيَّةً لِيَّةً فِي أَيْظُلَا

وَشَيْنَ لَي ظُنَّةُ عَلَى شِيهِ وَأَرْضَ لَي شَمَّا حَلَّا م وَ سُمُ مِهِ وَسَلَّا نَحُويُ مَ وَالْتُ سِمَا وَ لَمُنْ الْمُعَوْلِينَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعَوْلِينَ وأخر النسع مني لكافرة ويجريني معات والماد فيظمت المع الضعفي الخيال لفواجي وتخرى عراي سفارة وقر عُمَارِيتَه وَوَحْتُ فَي كَنْ يُعَالَى مَنْ فَافَانِي وَأَصْلَا إِلَا ٱللَّهِ فِي لَاعِلْ اللهِ وَلَكُمْ مُعَالِمًا مُنْ مُنْ فَكُولُ وَسُلَا مِنْ فَعُفُولِكُ بُحِيًّا وصَلَّونَهُ مِنْ لَجُلِيٌّ مُ عَلِيْدِ الْحَالَةُ مِنْ الْجُلِيِّ مُعَالِدُهُ وَأَعْلَيْتُ خَرِعَكُ وَجُعُلِكُ مُ إِنَّهُ مُ مُرِدُ وَدَّاعَلَ وَيُرَدُّ وَيُعَالَمُونِهِ وَيُعَالِمُ لَكُنِّيعُ عَيْظَهُ وَلَرُسِينَ عَلِيكُ الْمُ فَكَلَّ عَلَى عَلِيهِ وَالْمُ وَالْدُومُ وَلَمَّا فَكَا سَرَانًا وَ وَمُنَاعَ بِعَانِي بَكِمَانِي مِنْ وَصَلَى إِنْ مُعَالِمُ الْحَيْدِ مَصَائِدًا وَوَكُلُ فِي نَفَقُّ لِي عَالَتُهُ وَاضْبَاءَ إِلَيَّ إِضَاءَ اللَّهُ الطرب تمانظاراً لانتهار الفرصة لقريسته وهويظهم

مُ رَأْسِهِ فِي مُ يَسِمَهُ وَرَحْ دُيْكِ فِي مُوسِنَى إِنْ أَنْهُمْ مَعِيلَ الْسِيطَا وَلِيُلاَّ فِي نَقِي كِلَّهِ إِلَّهِ الَّذِي كَا رَفُقِكِ مِن الْزَيْرَانِي فِيهِ وَقَلُ كَادَانَ يَجُلُ فِرُكُ لَا مُنْكُلُ مَا مَلُ بِسَائِمَهُ وَكُرُ عَرِلْ لِسَانِهِ وَ وَحَرَبْ بِقِنَ مِن عَبُوبِهِ وَجَعَلَ عِرُضِي عَلَى الْمُ خِلَاكُا لَهُ مِنْ لَ فَيْهِ وَوَحَرَ فِي بِكِيرٍ وَ فَصَلَامِهِمَ دينك بالمح مستغبثابك وانقابه عقراجابتك عالميا ويمنتن مرياسه بقائل المِبَ مَكُوفُ فِي جَلْنَهُا عَنِي وَسَعَائِبُ اولَ رَبْحَةِ نَنْهُ نَهُ إِنَّهُ أَنَّهُ إِنَّهُ أَلَّهُ الْسَبِّمَ وَالْسَبِّمَ وَالْسَبِّمَ وَا

خمال المستعامة أك لِوْلَا يُعْلِمُ أَو أَنْدُتُ لَا يُعْيِ تَعَيِّاً الْمُرْدِ لِحَ وَعَقَالَةً عَنَّ عِبْدِهَ لَحَقَ

هُ عَمَا لَنْهُ اللَّهِ و قَارَكُفُ اللَّهُ وَانْ وَجِنْ فِي مَا الزَّكْ مِنْ كِذَ يَنْ بَهِ عِمَادَكَ أَنْ قَلْتَ مَا عِمَا مِي الْكَانِيَ الْكَانِيَ الْكَانِيَ الْمَافِيُّ فَنْظُومْنَ رَجْمَةِ اللهِ اتَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَلَيْحًا وَقَدَّ التَّوَقَا الْتُ اعْلَابُهُ مِنْ فَيِالْمُواْتَا مِنَّا الْحُصَاعَلِيَ نَّالُكَ مَلَوْكِمُ ٱلْمُوَاقِعِثُ لِّتِي مَا الْوُتِوَلِّ مِن عَفِولِكَ اللَّهُ وَكُ مَنْ لَكُمُ لَا لَهُ مُنْسِينِ فِي وَلَوْ أَنَّ احَالَ الْعَالَى الْمُرْبِ وم أياكم المركب أيكا والت والإخروك والسَّهَ ] والاَّ اللَّهُ عَالَكُمُ مِكْ مَا كَ حَدِّنَا اللهُ اللهُ

فَاتَّ لِنَا لِكَ آهُلُ وهُومًا رَبِّ مِنَاكً عَمَّالٌ وَارْبَعْفَى عَلَّالٌ وَارْبَعْفَى عَلَّى اللَّهِ إِلَا لَيْ وَإِن مِن النَّهَا وَكُو وَكُوا رَبُّهُ الْجِعْدُ فِي مِنْ هَا لَكُو وَمُ مِنْ هَا لَكُو اللَّهِ ال هينة النقس الموم وعلى الرسمة الهاوعة التي تسط المسك فكنف تسطيع حرنارك والبي لاستطبع ضو فكيف تستطنع غضيك فالرجنب للهم فانتي أمرء حقت حَثِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل دَسِّعَ وَلَوَارَسَعَكَ الْيُعِمَّا بَرَبُنُ فِي مُلْكَ الْمُلِكِّا النَّاكِ عَلِنَا وَأَجْنُتُ فَ يَكُنَ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُنَّ سُلِطَ أَنَكَ اللَّهِ لَعَظُ وَمُلَاكُ أَنْ وَمُ مِنْ أَرْسُ فِي فِي فِي أَلِي عَلَيْهِ فِي أَنْ مُنْ فَيْ أَفِي مُنْ فَعِيرًا فَ المنظنين فالخبن الرحم الراضيوس وتحاور عبراد الحلا والأكرام ونت عَلَيَّ أَيْكِ انْتِي لِنِّهَا وَ الْتُعَرِّقُونَا

دُعَائِهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فِي النَّفَيْ النَّهُ اَهُلُّ عَلَى خُون صَنيعِكَ النَّيْوسَةُ عَجَمَعُ عَطَائِكَ عِنْ بِي يَ وَعَلَى مَا فَضَّلَتَ مُورِ بَنَ عَنْ إِنَّ وَعَلَى مَا فَضَّلَتَ مُورِ بَنَ عَنْ إِنَّ و ن يُعْبَكُ فَقِلُ اصطَنْعَتْ عِنْدِ ايُ مَا يَجْ عِنْ لَهُ الْكُرِي وَ الْمُ بع إلى وسي ع بع أنك على مسابلغ في الحرار حظ إِمُلَاحَ نَفْسُ فِي لَا سِي تَلْكَ أَبِنَى أَنْبُنِي بِالْمِرْضِ وَإِنْ فَنْهَ فِ أُمُونِ يُكِلِّمُ الْكُفَالَةِ وَصَفَّى عَنِي عَمَا لَكُو وَمَنْعَنَا إِلَّهِ وَمَنْعَنَا إِلَا وَمَنْعَنَا عِن الْمِينَ الْمُعَامِّ الْمُحَامِّ الْمُحَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُحَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَلِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ مِن نِعُافِسَا بِعُنْ إِلَّا لَهُ لَهُ سَجِهَا عَنْ فَكُونَ فَيْ وَفَيْ الْمَالِيَةِ لِلْكَ عِنْدِي آنْتُ لَلْ يَجْبُنَعُنْ لَهُ خُيطَلَ حَعْقَ وَوَاللَّعَيْدَ لِعُمَامِ وَالرَّيُّ وَآخَلُ مَت لِي مَرِ الْأَعْلَ آءِ بِظُلاَ مَدِ الْأَعْلَ الْحَدِيدِ الْحُ الحمين سَالَتُكَ وَكَامَنُفِيضًا مِينَ أَرَجُ تُكَ بِلْ يَصِينُ أَلِحُ بِنُكُ مِنْ أَلِكُ اعاسامعا ولطاله مصطباو وصفات نغاك

منرللك له عَلَّحْنًا فِهَا فَعَالِمُ مَا يَعَالَمُ مَا فِهَا فَعَمْ مِنْسَطِّقِ لِلهُ مَ الخنبا أشد शिवी بناي قوة فانتطة والأمفة رُسُّافِكُ ، برم رند م من تو الي لني قبل أو تقديم أ عنراني وأتنص هر سائماً فتلفي

و قاله الا احتد بحاة وراف لطارق مزاس كالحرك وك كرة تصارك البيكة المراؤوة بِفُلْ رِينْكُ وَلا يَفُوْ تُكْ كُرُ عَلَى عَلَيْ عَلَا وَلا يَفُوْ تُكْ وَلاَ عَنْ إِنَّ الْعُطْ يُسْأَنِكُ وَأَقْدُسُلُطَ أَلَّكُ الْمُدُّولُكُ وَأَنْفُانًا سيحانك تصرف علاهم بع خلقك للوث ووجي اوکا صانو عُنُ لِكُ لِاسْمِنْا مخطأا فأأالنه اوثقا نفينا

يو و

144 أَلِي أَي حُرِلُهُ الْحَا

وضعفي مسكن وفائضلي لافي المستان والفطع الله المرافق ا

وكان عاية على السّام في الشِّكْسَاف العُمْعُ الْأَلَى هُ وَكَاسَفُ الْغُمُ الْحُلُ اللَّهُ إِلَا أَيْ اللَّهُ الْحُرِي وَمِنْ مُعْمَا صِلْحًا مُعَلَّى وَالْحَلِّ الْمُعَلِّى الْمُنْ مَعِي الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُ مَا مِنْ لَوْ لَكُنَّ وَلَوْ تُولِكُ وَلَوْ بَكِنْ لَهُ فَهُوْ الْحَلَّى الْحَكُمْ الْحَصْلُهُ وَالْ وَذَهِ مِن سِلْنَتُ وَاقِرَاءً إِنَّهُ الْكُرْ مِن وَ لَكُو رُنْسُ المطواللي احل قل الله قان استاك بنواع بَكُاتُ فَاقْتُكُو صَمِعَتُ قُوْيَةً وَكُنْرِتُ دُنُوبُهُ سُوَالُهُ لا يَحُلُ لَا اللَّهُ مَعْنَدًا وَلا لَضَعْفِهِ مُقَوَّا لَوْ لا ندُهِ عَا فِي اللَّهِ عَا فِي اللَّهِ غَيْرُ لَحِيْلُ الْحُلَالِ الْمُؤْكِرُ إِم اسْعَلَافَ عَلَّى فِي مِنْ عَامِنَ عُلَيْهِ وَيَقَينُا مَنْفُتُمْ يُعَمِّنُ مَيْنَ يَقْنَ بِهِ حَيِّ الْنَقَانِ فِي نَقَلَ رُكُ اللَّهُ مُن صَلَّ عَلَى عَلَى وَالْ مِن وَادْ فِي عَلَى السَّرِ

المارين الماجه و صيرف اللوكا علكك استاك مخبركناك وَأَغُوجُ لِكُمْ رَسُكُ لِكُنَّا لِي قَالُ خَلَّا السَّمَّا لَكَ حُوفِ الْعَالِينَ لَكَ وَعِمَا دَةَ الْخَاشِونَ مِن لَكَ وَمَقْارَ اللَّهِ كُلَّانَ عَلَى إِنْ وَكُلَّ للوصات عكاك اللهم اجعنل عنتي في مسكلة مناكرية ولماعك فمسارله ومهيئ منارهم والماك سيعل فَمُرْضَالِكُ عَلَيْهِ الْرُكَ مَعَلَمُ الْبُيْنَامِ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مِنْ خَلِقَاكَ اللَّهُ مَا مَا مَا حَبِّي فَاعْظِمُ فَهُا رَغُمُ عَلَيْهُمْ الْمُعْبِينَ الْمُعَالَ فِيهَا عَلَى مِنْ لِقِرْقُ فَيَهِ الْحَبِينِ وَعَامِنَ فِيهَا حَسَدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ من أصركه نفذ أوس جاءً عاركة بقيل أصبحت والعسي ورسَمانَ في المحول والما قافض ليجيرها عاقبة وعجني كِتِ لَفِيْنَ رَحْمَتِكَ الْأَرْجُمُ الْأَجْمُنُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى بَيْتِهِا

حل بشمرالله الراي كالراج الراج الم العمل الأفواك والاأسداك الصر الظِّلْرُوالعُلْوَانَ مِرْزِعَيْدِ وَمُوالِوالْهُ وَالْحَوْالِيَ مِنْ الْمِفْضِكُوا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الالخاسبوش كرافية الصالح والاحتلام والمستعبن يقنون به النام و الإنجام و الناك المجت في لما اللحاف المُ الْسِينَ الْمُدَةُ وَ مُرَوا فِي الْمُحَادِينَ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رضال و صورو القطنة و في الأرادة

لك في تومي هنا وما دخل وم والتمعاطاعتك حاءلاا مقصر علام وتأخلفا الدعى البحقاق وأعنى وبعبراك الكابي لانضام والتفطيد عَيْنِكَ الَّتِي كُلِّمَامُ وَالْحِيْمِ لِللانفِطاء الدَّاكَ أَمْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ المَانُتُ الْعَقِيرُ السَّامُ وَ عَاوُمُ مِم الْمُنْسِرِينَ سنمالله المملح لمراكب للهالاي كولسه بالكاكما لشموناو الأخروك الترامعيناجين النسايان يسارك فالالعباق كونظاهر فالوحدا بتفكيدك لس عن عايه صفيه والعقول عن كنه مع فيه و ورا صعب لُهُ يُسَلِّحُ عَنَّتُ الْوَجِ وَلَحَثْثَمَةُ وَالْقَادُ كُلِّعَظَمُ لَعِظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ فَلَكُ الْحُكُمْ مُنُواتِرًا مُنْسَقًا ومُتُوالًا مُسْتَنْفَا وَصِا مُ مَنْ وَلَهُ أَنَّكُ الْوَسِيَا وَمُ دِائِمًا سُرِمَكُ الْأَلْكُ مِنْ إِجْعَا

عَاهَداتُهُ أَمْ الْحِرَافِ آكِ بِهِ وَاسْتَلْكَ فِي طَالِمُ عِنَادٍ والوامة مرافاتك كانك له قدان اِلَّاهُ فَنَفْسِ جَاوَفَ مِي مِنْ جَاوِفِي مَا لِهِ أَوْفَى اللَّهِ الْوَقْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آغَبُنَّهُ فِي الْوَقِّحَامِلُ عَلَيْهُ إِنِّمِيلِ أَوْهُو مَى أَوْانَفَ أَوْرِياءِ الْوَعْصِيْدِ فِي عَالِمًا كَانَ اوْسَاهِ مَلْ وَسَا المح يجملك الحاحاة وهمسيحد

الله الآلية الآلين في المنافي المنافية المناسكة المناسكة سَعَادَةً فِ أَوْلِهِ بِطَاعَيْكَ وَنِغِنَّةً فِي الْحِرِةِ بَعْفُولِكَ يَامُنْ فُ الأله لا يُعطِّ النَّانُوبُ سِلَّا م دعاؤه يوم النَّلَتُ ع بديسوالله الرَّكِلُ النَّكِ يَرُوهُ لِيهُ وَالْحِمْ حَقَّهُ كُمَا يُسْتَحِقُّهُ حَمَّا الْكُنْرَا وَاغُو ذُ مِن أَيْرِنَ فَكُولُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُالَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَالْعَنْ وَمِنْ مِنْ السَّيْكُ طَارِ اللَّهُ وَمَنِينَ الْمُونِ وَمُنَّا الْمُ وَرَا وَآخِيَرِنُهُ بِهِ مِنْ يُكِّلِ جَمَّالِ فَالِيرِوسُ لَطَا نِجَالِقُ وَعَنْ يِوَقَاهِرِ الله المنعل في رُجنك له وَ وَالرَّحْنُكُ لِلهِ وَالرَّحْنُكُ لَكُ هُمُ وَالْعَلِيْفِي الْعَلِيْفِي الْعَلِيْفِ الْحَعْلَمْ مِرْجِرُ بِلِحَ فَالْبَحِرِيكَ هُ مُ الْفِلْوَ وَاجْعَلِنَى مِنْ لَهُ أَنَّكُ فَا لَّذَا فَكُنَّ مَكْ لَا خُونُ عَلَيْهُ وَلَا هُ وَكُونُ عَلَيْهُ وَلَا هُ وَخُونًا لِحُ لِيَ دِبِنِهِ عَالَيْهُ عُصِّمَةُ أَمِرِ بِي وَأَصِّلُو لُلْخِ فَانْهَا حَالُهُمْ مِي وَالْيُهَامِرُ عَجَا وَرَقِ اللَّهَامُ مَقَى وَاجْعَا

بِيِّبِيْنِ أَنْ وَعَلَيْهُمْ عِثْرَةً لِلسَّلَائِنَ وَعَلَى الطَّاهِمُ يَوَاضَحَابِهِ المُنْقِحَابِ المُنْقِينَ وَهِنْ فِي النَّلْنَاءِ مَلَانًا لا مَنْ عُلِي اللَّهِ عَفَرُتُهُ وَلا عَمَّا اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَلا عَلَى قَاللًا دَفَعَنَا وَعَسِمُ اللَّهِ صَبْرِ الْأَسْمَ آءِ دَسِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ والسَّمَاءِ السَّمِينَ فِي كُلُّ مُلْدُورٍ وَأَوْلُهُ السَّحِيلِ وَ السَّجَلِكُ وي والعراضاة فالمحمل منك باللغفل رياو جَالِون في دُعَاوُ لا يُعْم الله روس يسفرايله الرشار التخ المرية الله المراكة الما الما المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد ال

موعد نهوج مده الم موال الله وأفرئ إلا يعا عدد وروسيا رك انك لطيف ا الجرس اللكا ه السران ساء موا 9

وتحتوم أفيه وتحرم الله الله الموسِّد ما العَدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ توسيل الذك ويحرمة الفراز اعتما علك وعجل مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَهِ المُسْفِقِعُ لَلَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْفِقِعُ لَلَ اللهِ عَلَيْهِ ال تُ بِمَا فَضَمَاءُ مَا الْحَمِي الْحَمِ الْأَحِمِينَ اللَّهِ مَا فَصَوِيهِ المنتسبع كمالاً كَمْ الله مُعَلِيدًا لا كَمْ اللهُ وَلا يُطنعُ اللهُ مَعْمَا الْمُلَّهُ أَفُوكُ بِهَا عَكِلْ طَاعِيدِ فَيْعَا ذَيَّا السَّيْعِيْ بِهَا } نُوْمَّكُ وَمَدَعَةً فِي الْحَالِمِ النِّيْ فِي أَكِلالِ فَإِنْ يَوْمِنِي فِي لالخف بالمنك وتحتكان مرطوات وبالهمة أمزوا ك مدارع المحكاد المحالاً والمحالاً والمعالية يَّوْمُ القِيلَةُ فَافِعُ النَّكِ أَنْتِ أَرْبُحُمُ الرَّاحِيلُ

والإخركبك فناءالا مثناءالمالم الفري لانشام ذكرك ورد بالمسرور والمنتقد و المراد مَجَاهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَسْمِينَ لَدُوكَمَّىٰ لِكَ شَهِبُكُ إِوَ أَسْهُ مِنْ فَيَ لِتُكْتِكَ وَسُكَّا نَسُمُونَكِ وَحَيَّاتِكَ سَلْكُ وَمَنْ بَعْمَتُ تَ نُ أَنِيْبِيالِكُ وَرُبِيِّلِكَ وَأَنْشَاتُ مِنْ أَضَافِ عَلْهَ لِي إِنْ ولاعبن بل ولاخلف لِفُولاتُ ولا تَبْنِ بِلَ وَأَنَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهِعَبْدُ لِهُ وَرَنْ سُولُكَ آدٌ يُ مَا حَكُنَهُ إِلَا فِي الْحِيْرَافِظُ الله الماسم والمحاواته بالما هوت مراات وَأَنْكُرُ بِمُأْهُومِ مِن صَمِر الْعِفَا مِلْ الْسَالِمُ بَبِيَّة بِي عَلَى مِنْ مَا أَخْلِتُنِيْ وَلَا رَبِيعٌ قِلْمُ يَعِمُ الْحِيمُ الْمُ هَارُيْنِي وَهَا لِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكُ إِنَّا أَنْ مِنْ أَعْلَا عُلَا مُنْ الْحُيْلُ وَالْمُعِينُ وَالْمُعِينُ وَا

وَجُبَتَ عَلَى فِيهَا مِن الطَّاعَا بِنَ فَسَمَّتُ لَا حُرْ فِيَوْمِ الْجِنَّ إِنْكَ الْمَالَةِ فِي الْكِيلَةُ وَعَاجِهُ فِي الْمَالَةُ وَ بِسُواللَّهُ الرَّمُ التَّحَا التَّحَا التَّهِ كِلَةِ المُعْقِمَةِ وَمِنْ وَاعْوَجُ بِاللَّهِ تَعَامَرُ جُورُ لَكِمَا يُرْبِينَ كِيمِوا أَكُوا مِنْ اللَّهِ مَعَالَمُ وَالْحَ عُمَّاةً فَوْقَتُ عَلَيْهِ الْمُحَامِلُ إِن اللَّهِ الْمُتَاكُوا مِن بِالْمِنْ اللَّهِ الْمُتَاكُوا مِن بِالْمِنْ فِل وَالْمِلْكُ وَالْمُوالِكُ لَا يُعْمَا لَا فَيْ فُكِلَّكَ وَلَا مُنَا نَعُ وَ مُلْكِ سَّنَالُكَ أَنْ نَصِيلٌ عَلَى عُيْلِاعَنْدِ لَدُّوْسَ مُولِكِ وَأَنْوَرَ وَيَعْلَلُهُ مُالِكُ مَالِبُهُ فِي غَايِكُمْ مِن ضَالِحَ وَاتَعْمُ ڵ؋ٛ؏ۼٳۮڗڮٷٳڛؚؗۯڠٳڡۣڬٷؠڗؚڮڔڶۻڡۼؘٵؠ<u>ٙڰ</u>ؖڗ بِمُلَّا فِي عَنْ مَعَا مُبِيكَ الْحَدِيدِةِ وَقِيفَنِي لِمَا يَنْفَعِنِ تَقَلِّتَهُ وَأَنْ تَنْكُرُ بَكِينًا لِكُ صَمَالِي وَيَحُطُّ بِبَالِا وَنَهِ وَبَهُ لِلسَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي وَكَا تُوحِيْرَ فِي أَهْلِينِهِ

144 يفكا مايفرالي